

#### الإهسداء

- إلى مواكب شهداء الإسلام في مصر ، وفي كل عصر ، وفي كل مكان ، إلى الخالدين في جنات النعيم فرحين بما آتاهم الله من فضله .
- إلى الذين يحسنون صناعة الموت ويهفون إلى الموتة الشريفة ويتنسمون ريح الجنة ولمّا يلحقوا بإخوانهم من الشهداء .
- وإلى الذين تآمروا على الإسلام والحركة الإسلامية في ليل أسود فَشرَّدوا وعَلَّبوا وقتَّلوا ومثَّلوا بشباب وفتيات هذه الأمة بما لم يخطر على بال إنس ولا جان ؟ الذين حاربوا الدعوة إلى الله بمكر الليل وكيد النهار فوسوست لهم شياطين الشرق والغرب أعداء الله ورسوله وكتابه \_ فأذاقوا الشعوب مر العذاب بشعارات الكذب والنفاق.
- إلى الطغاة الجبارين الذين سترتهم إلى حين أجهزة الفساد والظلم والطغيان وغرتهم الحياة الدنيا .
- إلى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ، إلى الذين أقسموا من قبل ما لهم من زوال .. نقول لهم لقد كشف الله أستاركم وفضح مكركم وأخرج أضغانكم . وغداً تُبلي السرائر فلا يكون لكم من قوة ولا ناصر وتسمعون في ذلة وهوان :
- □ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلَنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَائِرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُم شُرَكَتُؤُا لَقَد تُقَطَّعَ بَيَنْكُمْ وَصَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾
   نَشَكُم وَصَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾

سورة الأنعام ــ ٩٤ .

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمية

□ منذ سمعت طلقات الرصاص على جمال عبد الناصر مساء الثلاثاء ٢٦ من أكتوبر ١٩٥٤ في ميدان المنشية باسكندرية ـ حيث كنت محبوسا في زنزانة بالسجن الحربي بالعباسية بالقاهرة . وأنا أعيش هذا الحادث بكل كياني ووجداني . فلا يغيب عن خاطري ولا أنساه ، ذلك لأنه أصابني في الأعماق في دعوتي وفي حياتي وأصبح همي في الحياة أن أكشف الغطاء الكثيف عن الحقيقة التي غيبوها عن الأجيال بكل وسائل الزيف والخداع والتضليل الذي مارسوه بإتقان .

إن دهاقنة المكر والخداع أخرجوا هذه التمثيلية وحرقوا لها البخور وقدموا لها القرابين \_ كا كان يفعل المشركون مع أصنامهم التي صنعوها بأيديهم ثم لها يعبدون ويسجدون ، إنهم ليعلمون أن هذا الحادث مزيف كا يعرفون أبناءهم . ولكنهم يخدعون أنفسهم ليخدعوا غيرهم ويموهوا عليهم \_ لأنهم سدنة الطاغوت ، فأرزاقهم ومراكزهم ومظاهرهم مرهونة به وبنظامه .

ويوم أذيع هذا الحادث في وسائل الإعلام \_ رفضته جماهير شعب مصر الواعية \_ حتى انتشر بين الناس ( أنها تمثيلية ) وقد قبض على بعضهم وصدرت ضدهم أحكام . فالأمر كان مكشوفا وملفقا .. وفي نفس الوقت خرجت الإذاعة بأغنية لأم كلثوم مطلعها ( ياجمال يامثال الوطنية ... أجمل أعيادنا القومية بنجاتك يوم المنشية ) وظلت الإذاعة ترددها صباح مساءً . كما كنا وعلى رأسنا فضيلة المرشد حسن الهضيبي وقيادة الإخوان نرددها في الطوابير على صوت المذياع ولذع الكرباج . ويبدو أن الطغاة قد خجلوا من الكذب فأذاعوا هذه الأغنية بعد ذلك خالية من كلمة بنجاتك يوم المنشية !؟

وإنه كثيرا ما تقع حوادث جنائية ويتعذر على رجال المباحث الجنائية الوصول إلى الجاني فتكتب القضية ضد مجهول كما حدث في اغتيال حسن البنا في ١٣ فبراير ١٩٤٩ .. وتمضي الأيام وتكشف الحقيقة ولو بعد حين . وحين تتكرر الجريمة بأسلوب واحد أكثر من مرة فإن الاتهام يكون أكثر وضوحاً وانطباقا على

الجاني الأثيم ، فقد تكررت في عهد عبد الناصر تلك الأساليب مرات ومرات في مؤامرات دولية واغتيالات فردية وقتل على أعواد المشانق للتمكين لنفسه وإرهاب المناهضين لحكمه الإرهابي . وما حدث في حرب اليمن ونيجيها . ومقتل خميس والبقري في حوادث كفر الدوار . وما قيل حول مقتل المشير عامر وغير ذلك كثير ، هذا فضلا عما نقرأه كل يوم عن الكوارث والنكبات والخيانات في الحروب الفاشلة التي توجت هاماتنا بالخزي والعار .

العجيب المحيّر للعقول أنه لم تكن هناك عداوة شخصية بين أحد من الإخوان وهؤلاء الذين تزعموا حركة ٢٣ يوليو ، حتى يمكن أن يقال أن هذا الذي حدث هو تصفية حسابات قديمة . بل بالعكس فإن المعروف للناس جميعا أن جماعة الإخوان قامت بنصيب كبير في إنجاح هذه الحركة .. حتى صار معروفا لدى القاصي والداني أن الإخوان المسلمون هم أصحاب الحركة .

ولقد اتضح بعد هذه المجازر التي تجاوزت كل المعقول أن الحركة إنما قامت لمحاربة فكر الإخوان المسلمون في الصميم .

فإن ما حدث في المنشية لا يستدعي على الإطلاق حرب الإبادة التي شنها نظام عبد الناصر على الإخوان ودعوتهم ، إنه مجرد شروع في قتل لم يُصّب منه عبد الناصر بسوء سوى قلم الحبر الأحمر الذي كَسره فسال على سترته ليوهم البسطاء أن دم عبد الناصر قد تفجر . فيثور الشعب ويتشنج طبقا للخطة المرسومة بدقة وإتقان . وكم تقع في جميع الدول الكبرى مثل هذه الحوادث بل أبشع وأفظع فلا يتعدى الأمر اللجوء إلى سلطة القانون وفي حدود العدد القليل المشتبه فيه حتى تثبت إدانته . ولكن عبد الناصر يفتخر أنه استطاع في يوم واحد أن يعتقل مانية عشر ألفا من الإخوان دون جريرة أو جريمة . ناهيك عن الذين علقوا على المشانق وقتلوا ودفنوا في جبل المقطم وسجون عبد الناصر شاهدة على ذلك وإنها ملحمة ليس لها من مثيل .

إن حادث المنشية هو بداية حشد قوى الكراهية والبغض تجاه الطغاة في نفوس الشباب المسلم البريء . الشباب الذي أصيب بأكثر وأشد وأعتى صدمة في حياته الشبابية .

كان الشباب في بداية تخلصه من الإستعمار الإنجليزي ، وأمله فسيح في

مستقبل الحرية التي كثيرا ما ضحى في سبيلها . ثم هو اليوم في مستهل حياته الجديدة يقع أسير الوهم والتضليل يصاب بنكسة لم يكن يتصورها أو يتخيلها للقد عوملنا في عهد الإستعمار البريطاني معاملة لا تقاس بما نعامل به في ظل الحكم الوطنى المزعوم .

إن حادث المنشية الذي كشف المؤامرة ضد الإسلام وذبح أبنائه وإبادتهم .. هذا الحادث وما تبعه من أحداث لم يراع فيها الطغاة إلا ولاذمة ، هذا الحادث المزيف قد أورثنا البغض والكراهية وترك في نفوسنا جروحا مريرة غائرة .. لقد رأينا القادة والساسة على طبيعتهم رأي العين . رأينا الديكتاتورية في أوج سلطانها . رأينا أسوأ الأخلاق في اختلاق التهم للأبرياء وتدعيمها بشهادات الزور وإقرارها بالتعذيب حتى الموت . رأينا هذه الصور التي كنا نهابها ونخافها في أدنى صور الآدمية تخاذلا وانحلالا .

لقد سمعنا من الألفاظ القذرة البذيئة المنحطة مالم يكن يخطر على بالنا أن نسمعها ممن هو دونهم بكثير . لقد أسقطوا أنفسهم من نفوسنا فلم نعد نقيم لهم ولأمثالهم وزنا . كانوا يعذبوننا بوسائل غير خلقية وكنا ونحن في هذا المقام الذليل نشعر بأننا أعز منهم مقاما وأكرم منزلة ذلك لأننا أمام حق وباطل \_ أمام قوم كذابين منافقين حقا وفعلا وقوم مظلومين حقا وفعلا \_ لقد تجسمت المعركة تماما وبكل الوضوح \_ هؤلاء عبدة الطاغوت يعذبوننا بكل الحسة والنذالة ولا ذنب لنا إلا أن نقول ( ربنا الله ) بأسلوبهم هذا الرخيص الذي لم يراع صلة قرابة ولا قربي ولا روابطه الإنسانية التي تميز بها في العالمين \_ بمثل ما حدث في سجون ومعتقلات روابطه الإنسانية التي تميز بها في العالمين \_ بمثل ما حدث في سجون ومعتقلات عبد الناصر \_ وكأني به أمر مدروس ومطلوب ليقطعوا أوصال هذا الشعب انتظارا لمؤمرات إبادة خامته البشرية الصالحة ، إن من الصعب علينا أن نصدق أن هؤلاء كانوا من بني جلدتنا أو ينتسبون إلينا أو ننتسب إليهم ، إنهم بعملهم هذا غرباء عنا أعداء لعقيدتنا وأوطاننا . لقد تستروا وراء شعاراتهم البراقة ليكيدوا للإسلام والمسلمين .

وليس ما وصلنا إليه من سوء حال في كل شيء إلا دليل لا يحتاج إلى دليل على سوء نيتهم وقصدهم \_ ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) .

إن هؤلاء الطغاة قد باعدوا بيننا وبينهم واتباعهم وأنصارهم ــ بما أورثونا من كراهية من عمل أيديهم فيما حدث في محنة ١٩٥٤ وما تبعها من مثلها وأبشع وأشد وأنكى في محنة ١٩٦٥ لولا أن الله تعالى لطف بنا وبدعوتنا ما خرج منا من أحد . إن هؤلاء الطغاة الجبارين بما صنعت أيديهم لم يتركوا فرصة واحدة لبرد القلوب وراحة النفوس تشفع لهم أو تطيق ذكرهم .

إن حادث المنشية المزيف قد أورثنا الآلام والأحزان والكراهية لأعداء دعوتنا والذين ساهموا وشاركوا في إيذائنا بكل العنف والضراوة . غير مستجيبين لنداء الأخوة والرحمة والإنسانية .

إن هذه الأحزان والآلام ستظل دائما تؤرقنا .. ولن يمحوها أو يعزينا عنها سوى قيام دولة الإسلام .

دولة الحق والحرية والقوة .

دولة العدل والإنسانية .

سنظل مشحونين بهذا الأَلم العبقري الذي يدفعنا إلى تحقيق أسمى الغايات في هذا الوجود ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) .

سيظل هذا الألم العبقري يصرخ في وجداننا أن أقموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم على أرضكم \_ هذا الألم العبقري الذي يبني ولا يهدم يجمع ولا يفرق \_ ويومها فقط يوم تقوم دولة الإسلام \_ نقول كما قال رسول الله عليه المسلم \_ ( إذهبوا فأنتم الطلقاء )

أكتبوير ١٩٨٧ .

# سبيل أصحاب الدعوات (١)

□ العقبات في طريقنا: أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لازالت مجهولة عند كثير من الناس ، ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية ، وستجدون أمامكم كثير من المشقات وسيعترضكم كثير من العقبات ، وفي هذا الوقت وحده تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات . أما الآن فلا زلتم مجهولين ولازلتم تمهدون للدعوة وتستعدون لما تتطلبه من كفاح وجهاد . سيقف جهل الشعب خقيقة الإسلام عقبة في طريقكم ، وستجدون من أهل التدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام وينكر عليكم من أهل التدين ومن العلماء الرسمين من يستغرب فهمكم للإسلام وينكر عليكم جهادكم في سبيله ، وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوو الجاه والسلطان ، وستقف في وجهكم كل الحكومات على السواء ، وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع العراقيل في طريقكم .

<sup>(</sup>١) رسالة المؤتمر الخامس ــ ص ١٠٩ . (٢) سورة التوبة ــ ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٢٠٠٠ . (٤) سورة الصف ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الصف ــ ١٤ .



الإمام الشهيد حسن البنا
 لحكة عمن حياة

رحمه الله ١١٠

الإمام الشهيد حسن البنا

في الثالث عشر من فبراير من كل عام تمر على استشهاد الإمام حسن البنا السنون .. حيث اغتاله أعداء الحركة الاسلامية الآثمون في مصر عام ١٩٤٩ م .

<sup>(</sup>١) عن مجلة الدعوة .

#### وهذه لمحة من حياة الشهيد :

الإمام الشهيد هو حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا ، مؤسس جماعة (الإخوان المسلمون) بمصر ، وصاحب دعوتهم ، ومنظم جماعتهم ، ولد في المحمودية (قرب الإسكندرية) سنة ١٣٢٤ هـ الموافق ١٩٠٦ م ، وتخرج بمدرسة دار العلوم بالقاهرة واشتغل بالتعليم ، فتنقل في بعض البلدان ، متعرفا إلى أهلها ، ختبرا طباعهم وعاداتهم ، واستقر مدرسا في مدينة الإسماعيلية ، فاستخلص أفرادا صارحهم بما في نفسه، فعاهدوه على السير معه « لإعلاء كلمة الإسلام » ولقب « بالمرشد العام » فأقاموا بالإسماعلية أول دار « للإخوان » وبادروا إلى إعلان الدعوة » بالدروس والمحاضرات والنشرات ، وقام المرشد العام بزيارة المدن الأخرى ، ووجه بعض ثقاته في رحلات ، فما عتم أن اصبح له في كل بلد سعى البه دار ، ودار « الإسماعيلية » مركز قيادة الدعوة ، ولم يقتصر على دعوة الرجال ، فأنشأ في الإسماعيلية معهد « أمهات المسلمين » لتربية البنات تربية دينية صالحة .

ونقل مدرسا إلى القاهرة فانتقل معه المركز العام ومقر القيادة ، ولقى فيها إقبالا على دعوته . وعظم أمر « الإخوان » وناهز عددهم نصف مليون ، وخشي رجال السياسة بمصر اصطدامهم بهم ، فحاولوا إبعادهم عن السياسة ، فقام المرشد يعرف الإسلام في إحدى خطبه الكثيرة ، بأنه : « عقيدة وعبادة ، ووطن وجنسية وسماحة وقوة ، وخلق ومادة ، وثقافة وقانون » وأنشأ بالقاهرة جريدة ( الإخوان المسلمون ) يومية ، فكانت منبره الكتابي إلى جانب منابره الخطابية .

وحدثت كارثة فلسطين ، فكانت كتيبة الإخوان المسلمون فيها من أنشط الكتائب المتطوعة ، ونودي بالهدنة ، وفي أيدي الإخوان سلاح دربوا على استعماله ، وحدثت في القاهرة والإسكندرية أحداث عجزت السلطات القائمة عن معالجتها ، فلجأت إلى إقفال أندية الإخوان واعتقال الكثيرين والتضييق على المرشد العام ، فتحول الإخوان إلى خلايا سرية تعسل في الخفاء ، وتابعت السلطات اعتداءها على جماعة الإخوان ، ووصل بهذ الأمر إنى اغتيال مرشدها العام في شهر فبراير عام ١٩٤٩ ، فاقد وجهت إليه أشخاصا مجهولين فاعترضوا المرشد وهو أمام مركز جمعية الشبان المسلمين في القاهرة ليلا ، فأطفوا عليه رصاصهم وفروا ، ولم يجد المرشد من يضمد بتراحه فتوفي وحمه الله بعد ساعتين .

كان خطيبا فياضا ، ينحو منحى الوعظ والإرشاد في خطبه ، وتدور آيات القرآن الكريم على لسانه ، وكان منظما يعمل في هدوء ويبني في إطمئنان ، له مذكرات نشرت بعد وفاته باسم ( مذكرات الدعوة والداعية ) .

## ثانيا \_ بعض ما قيل في الإمام الشهيد

## ( الشخصية التي فاجأت مصر والعالم الإسلامي )

وتربيتها وجهادها وقوتها الفذة ، التي جمع الله فيها مواهب وطاقات قد تبدو متناقضة وتربيتها وجهادها وقوتها الفذة ، التي جمع الله فيها مواهب وطاقات قد تبدو متناقضة في عين كثير من علماء النفس والأخلاق ، ومن المؤرخين والناقدين ، هي : العقل الهائل النير ، والفم المشرق الواسع ، والعاطفة القوية الجياشة ، والقلب المبارك الفياض ، والروح المشبوبة النضرة ، واللسان الذرب البليغ والزهد والقناعة ـ دون عنت ـ في الحياة الفردية ، والحرص وبعد الهمة \_ دونما كلل \_ في سبيل نشر الدعوة والمبدأ ، والنفس الولوعة الطموح والهمة السامقة الوثابة ، والنظر النافذ

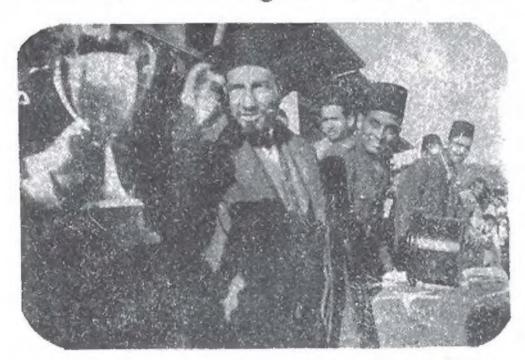

فضيلة الأستاذ المرشد يسلم الكأس للفريق الفائز في استعراض جوالة الإخوان باستاد الإسكندرية سنة ١٩٤٦ وعن يساره الملازم أول طبيب عبده سلام الذي أصبح وزيرا للصحة في حكومة عبد الناصر .

البعيد ، والإباء والغيرة على الدعوة ، والتواضع في كل ما يخص النفس ، تواضعا يكاد يجمع على الشهادة عارفوه ، حتى لكأنه ... كا حدثنا كثير منهم ... مثل رقيف الضياء : لا ثقل ولا ظل ولا غشاوة .

وقد تجلت عقرية الداعي مع كثرة جوانب هذه العبقرية ومجالاتها ، في ناحيتين خاصتين ، لا يشاركه فيهما إلا القليل النادر من الدعاة والمربين ، والزعماء المصلحين : أولاهما شغفه بدعوته ، وإيمانه واقتباعه بها ، وتفانيه فيها ، وانقطاعه إليها بجميع مواهبه وطاقاته ووسائله ، وذلك هو الشرط الأساسي والسمة الرئيسية للدعاة والقادة الذين يجري الله على أيديهم الخير الكثير ، والناحية الثانية تأثيره العميق في نفوس أصحابه وتلاميذه ، ونجاحه المدهش في التربية والإنتاج ، فقد كان منشيء جيل ، ومربي شعب ، صاحب مدرسة علمية فكرية خلقية .

لقد فاتني أن أسعد بلقائه في مصر وفي غير مصر ، فلما قدر لي أن أزور مصر كانت رحمة الله قد استأثرت به ، ولما يجاوز عمره بعد التانية والأربعين إثر حادث

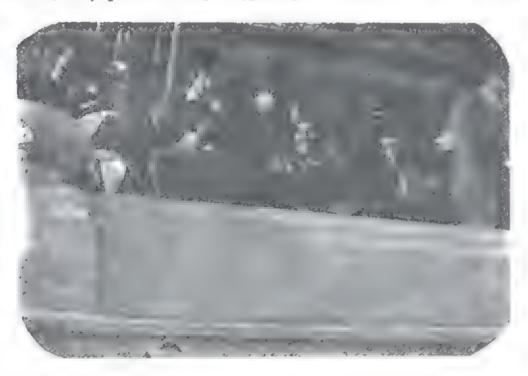

فضيلة المرشد في الاستاد وعن بمينه ضيف من العراق وعن يساره القائمقام على بك
 البنا قائد قوات حرس الحدود ثم الصاغ عبد الفتاح الشربيني

استشهاده الذي أدمى نفوس ملايين المسلمين ، وحرم العالم الإسلامي هذه الشخصية التاريخية الفريدة ، ولا أزال أتحسر على هذه الخسارة التي كتبت لى .. ه(١) .

## ( لم ير المسلمون مثل حسن البنا منذ مثات السنين )

أقولها كلمة حرة ولا بأس بروايتها عني ، أقول: ان المسلمين لم يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنين ، في مجموع الصفات التي تحلى بها ، وخفقت أعلامها علي رأسه الشريف . لا أنكر إرشاد المرشدين ، وعلم العالمين ، ومعرفة العارفين ، وبلاغة الخطباء والكاتبين ، وقيادة القائدين ، وتدبير المدبرين ، وحنكة السائسين . لا أنكر هذا كله عليهم من سابقين ولاحقين ، لكن هذا التجمع لهذه المتفرقات من الكمالات ، قلما ظفر به أحد كالإمام الشهيد رحمه الله .

لقد عرفه الناس وأمنوا بصدقه ، وكنت واحدا من هؤلاء العارفين به ، والذي أقوله فيه قولا جامعا : هو أنه كان لله بكليته : بروحه وجسده ، بقالبه وقلبه ، بتصرفاته وتقلبه . كان لله فكان الله له ، واجتباه وجعله من سادات الشهداء الأبرار ...(٢)

## ( الرجل الفيذ )

قاطريه! ماذا درساصات الأثيمة من بدن هذا الرجل؟ خرقت جسدا أضنته العبادة الخاشعة ، وبراه طول القيام والسجود ، خرقت جسدا غبرته الأسفار المتواصلة في سبيل الله ، وغضنت جبينه الرحلات المتلاحقة . رحلات طالما أصغى الملايين إليه فيها وهو يسوق الجماهير بصوته الرهيب إلى الله ، ويحشدهم ألوفا ألوفا في ساحة الإسلام .

لقد عاد القرآن غضا طرياً على لسانه ، وبدت وراثة النبوة ظاهرة في شمائله ،

<sup>(</sup>١) من كلمة للسيد الأستاذ الكبير أبي الحسن الندوي ، قدم بها كتابه ( مذكرات الدعوة والداعية ) للإمام الشهيد .

<sup>(</sup>٣) عن كتاب الاعلام للزركلي بتصرف وزيادة .



فصيلة المرشد يصافح قادة فرق الجوالة باستاد الإسكندرية \_ ويرى من البسار المرحوم حسن سالم رئيس الجوالة ثم محمود عبد السلام وعباس السيسي ورحب الريس والأخ عوص عبد الكريم يتقدمهم الأستاذ سعد الوليلي رئيس عام جوالة القاهرة عام 1957

ووقف هذا الرجل الفذ صخرة عانية انحسرت في سفحها أمواج الماديه الطاغية ، ويلى حاسه طلائع الجيل الجديد الذي أفعم قسه حبا للإسلام ، واستمساكا به ، وعرفت أورا أي خطر على بقائها في الشرق إذا بقي هذا الرجل الحليل ، فأوحت إلى زبانينها ، فإذا بالإمام شهيد مدرج في دمه الزكي ، وإذ بجيله الذي رباد في المعتقلات ... (٣) .

## ( المثل الأعلى في كل شيء )

٥ .. كان حسن البنا إماما بكل ما تسع الإمامة من معنى ، كان مثلا أعلى في
 كل شيء : في علمه ، في إيمانه ، في إخلاصه ، في نشاطه ، في حدة ذكائه ، في
 دقة ملاحظته ، في قلبه الكبير وروحه الطاهرة .

كان حسن البن حجة الله في نفسي على أن الإسلام يصنع الرجال ، ويحقق

<sup>(</sup>٣) من كلمة للعلامة الشيخ محمد الحامدي رحمه لله تعالى .

المثل العليا ، ويصوغ النور المصفى من لحم ودم . كان عقلا هائلا ، وروحا موصولا بالسر الأعلى ، لا يفتر عن ذكر الله . كان قمة شامخة فيها العلو وفيها الثبات ، وفيها قوة الجبل . كان عظيما موفقا لا يخطيء الوجهة . كان رائعا ملأ قلوبنا بحب الله ، وأشعل صدورنا بحب الإسلام ، وصهرنا في بوتقة طاهرة لا تشوبها شائبة .

قتل حسن البنا في يوم أسود من أيام التاريخ ، وفقدت الإنسانية بفقده (إنسانا) قل أن يجود الزمان بمثله ، قتل حسن البنا بعد عشرين عاما قضاها في جهاد مرير ، متصل الأيام والليالي ... ه(٤) .

## ( فكرة تحيا في رجمل )

كان حسن البنا فكرة قوية هائلة ، والفكرة لا تبقى مالا ، ولا تسعى لعرض زائل ، لذا رأيناه يحيا بيننا حياة الطيف الخفيف ويلم الدنيا على هوادة ، لا يجمع منها ولا يمنع ، ولا يهتم لشيء فيها إلا بمقدار ، ولا يصيب منها إلا ما تدعو إليه الضرورة . يأكل ما حضر من الطعام ، ويلبس ما تيسر من اللباس ، ويتخذ ماقل وكفى من السكن ، ويعيش عيشة الكفاف ، ولا يهمه أن يترك بنيه لله ولا شيء معهم ، وكل قرة عينه ، وبهجة نفسه ، أن ينادي في الناس بكلمة الله ، ويعلن إليهم ما في صدره من الأسرار وأن يرى فضائل فكرته ومثلها العليا حقائق واقعة ، وصورا عملية تسعى في حياة الناس على قدمين ، وتزحم بمناكبها العريضة كل ما يعترضها من باطل ، وتنضر وجه الدنيا بإبائها وعفتها ... فإذا بلغ من ذلك ما أراد رضيت الفكرة في نفسه ، وبسمت في قرارة فؤاده ، بسمة لها من سنا وجه الله نعيم ونور

## ( هذا أنا فمن أنت ؟ )

سأل صحفي الإمام الشهيد عن نفسه ، وطلب منه أن يوضح بنفسه عن شخصيته للناس ، فقال رحمه الله :

<sup>(</sup>٤) من كلمة للأستاذ الشيخ محمد الغرالي .

<sup>(</sup>٥) عن كتاب خواطر للأستاذ سعيد رمضان .

اأنا سائح يطلب الحقيقة ، وإنسان يبحث عن مدلول الإنسانية بين الناس ، ومواطن ينشد لوطنه الكرامة والحرية والإستقرار والحياة الطيبة في ظل الإسلام الحنيف .

أنا متجرد أدرك سر وجوده ، فنادى : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين .

هذا أنا فمن أنت ؟ ٩ (١) 🔳

<sup>(</sup>٦) من كلمات حسن البنا .

#### عظية

□ في تمام الساعة السادسة من مساء يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٢ تحركت الساحرة ( البخت الملكي المحدوسة ) من شاطيء قصر رأس التين الملكي باسكندرية سخمل المنك فاروق وحاشيته إلى المنفى في إيطاليا . بعد الإنذار بالمغادرة الذي وجهه إليه النواء محمد نجيب .

الجماهير في مصر في صمت فالمشهد رهيب حزين ، جميع البواخر الراسية على الميناء منكسة الأعلام وتطبق صفارت الوداع الأخير الحزين ، وكنت في هذه المحطات التاريخية أرقب هذا المشهد من خلال مطار مكير بجوار مدفع منكس في



وحدة مدفعية السواحل بطابية جزيرة العجمي والجميع يتابعون اليخت الملكي المحروسة وهو يقترب والشمس تأذن بالغروب والمغيب .

وهنا انطلق صوت المؤذن :-

الله أكبر .. الله أكبر .. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ودمعت عيناي وأنا أقراً قول الله تبارك وتعالى :

□ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشْاءُ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشْاءُ وَتُنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشْاءُ وَتُعْزِعُ مَنْ تَشْاءُ وَتُعْزِعُ إِلَّكَ عَلَىٰ كُلُ شَيْء قَدِيرٌ . تُولِجُ اللَّيْلَ فِي اللَّهَارِ وَتُعْزِجُ النَّهَارَ فِي آلَيْلِ وَتُعْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ اللَّيْلَ فِي اللَّيْلَ فِي اللَّهَارِ وَتُعْرِجُ النَّهَارِ وَتُعْرِجُ النَّهَارِ وَتُعْزِجُ النَّهَارَ فِي آلَيْلِ وَتُعْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ النَّهَارُ حِسَابٍ
 □ (١)

# الفصل الأول مرحلة ما قبل الخدر

- بعض المحاضر السرية لاجتاعات الإخوان والضباط الأحرار .
- محمد نجيب في ذكرى استشهاد حسن البنا سنة ١٩٥٣ .
- كال الدين حسين : أقسمت أنا وجمال عبد الناصر على المصحف على تطبيق الشرع .
  - صلة الإخوان بحركة ٢٣ يوليو .

# بعض المحاضر السرية لاجتاعات الإخوان والضباط الأحوار (١)

جمال عبد الناصر عشلان الضياط وعبد الحكيم عامر

صلاح شادي وعبد القادر حلمي وحسن العشماوي

يمشلون الإخوان

## ١ ـــ اجتماع ١٨ يوليو ١٩٥٧ :

وقد شهد هذا الإجتاع من الإخوان صلاح شادي وعبد القادر حلمي وحسن العشماوي ، ومن الضباط الأحرار جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر .

يوم ١٨ يوليو سنة ١٩٥٢ ، بعد الغروب بقليل ، غرفة استقبال بسيطة ، واسعة ، وحوائطها بالمصيص الأبيض ، بها بعض الكراسي المزدوجة والمفردة في جميع الجوانب ، منضدة مستطيلة في الوسط ، ومناضد مربعة في الأركان بين المقاعد .

الجو حاركا هو الحال في مثل هذا الشهر من العام ، والنوافذ مفتوحة يدخل منها نسيم ليالي القاهرة ، ولكن شعور الجالسين بالحرارة يزيد وطأته بسبب الشعور بالترقب الذي كان يخم على أمثالهم في هذه الأيام.

صلاح وعبد القادر وحسن يجلسون متفرقين في الغرفة ، كل منهم مسترخ على مقعده كأنما أرهقهم طول الإنتظار ، أو طول الحديث أو طول التفكير .

صمت ، لا يقطعه بين حين وآخر إلا إشعال حسن سيجارة وتأفف عبد القادر من كثرة تدخين صديقه ، يقطع صلاح الصمت مخاطباً حسن :

صلاح: لقد تأخر صاحبك عن موعده!

<sup>(</sup>١) من كتاب ( اللدودان ـ الوقد والإنحوان ) لزهير سمارديني .

حسن : إنما هو صاحبك أنت ، ثم أحلته على .

صلاح: ( مقاطعا ) فأصبح صاحبك أنت .

حسن : ولكني حلته على عبد الحي .

عبد القادر : يبدو أنه لم يعترف بهذه الإحالة ، وإلا لما طلب لقاءك .. هنا في بيتي أنا .

صلاح: أمتأكد أنت أنه وعدك باللقاء هنا .. اليوم ؟

حسن: متأكد طبعاً .. لقد كلمني تليفونياً ، في الصباح ، وذكر اسمه المستعار كالمعتاد زغلول عبد القادر .. وطلب مني مقابلته معك اليوم في الخامسة مساء .

صلاح: الساعة قاربت السابعة.

حسن : لعل أمرا شغله بعض الشيء .. كم تأخرنا نحن عن مواعيده .

( يسمع جرس الباب الخارجي )

حسن : ( مسترسلاً ) لعلَّه هو .. !

عبد القادر : لا .. ليست هذه دقته للجرس .

( يخرج عبد القادر ويعود بعد لحظة ومعه عبد الحكيم ) .

عبد الحكيم : ( وهو يسلم على الجالسين ) عجيب .. ظننت أنني تأخرت كثيراً .. أين جمال ؟ ماالذي أخره ؟ .. لابد أن لديه جديداً عن سالم .

حسن: ( مقاطعاً ) صديق أمريكا !؟

عبد الحكيم : ( في صوت عاتب ) يرى جمال أن نصادق الجميع .. أو نهادنهم .. وإلا فلن نصل إلى ما نريد من تغيير ( موجهاً حديثه إلى عبد القادر ) هل أستطيع أن أذهب إلى دورة المياه ؟

عبد القادر: طبعاً ( يصحبه إلى الخارج .. صمت حتى يعود عبد القادر وحده ويستمر في حديثه مخاطباً الجالسين ): أنا أحب هذا الشاب أكثر مما أحب جمال .

صلاح : تعني هذا الحشاش لاعب الكونكان .

عبد القادر : ومن منا لم يظلم نفسه كلنا حشش ولعب الكونكان يوماً .

صلاح: ولكنكم تبتم.

عبد القادر : لعلَّه يتوب يوماً .. على كل فإنه رجل .. إنه إنسان .

( جرس الباب يدق ) .

عبد القادر : هذا جمال ( يخرج لحظة ، ويعود معه جمال الذي يسأل وهو يسلم ) .

جمال: ألم يحضر عبد الحكيم ؟

عبد القادر: بل سبقك بقليل .. إنه في دورة المياه .

جمال: متسائلاً: يتوضأ .. ؟

عبد القادر: لا أظن.

جمال : هل أستطيع أن أتوضأ الأصلى المغرب ، فإنها تكاد تفوتني .

( يخرج عبد القادر .. ويعود عبد الحكيم ليجلس بجوار حسن .. ويعود جمال بعد لحظة وقد شمر أكامه وبنطلونه .. ينتحي ناحية فيصلي ثلاث ركعات بسرعة يقوم بعدها ليجلس مع الجالسين في صمت ، يقطعه صلاح موجهاً كلامه .

صلاح: هل طلبت لقاء حسن اليوم ياجمال ؟

جمال: نعم.

صلاح: ألم يبلغك أن تتصل بعبد الحي إن أردت منا شيئاً ؟ .

جمال : أنا لا أثق في عبد الحي .. فإما أن أتصل بحسن ، أو أن أكف عن الإتصال بكم نهائياً .

صلاح: وما وراء اتصالك بحسن اليوم ؟

جمال : لابد أن نتحرك فوراً .. يجب أن لا تفوت الفرصة كما فعلنا في مارس الماضي .. وإلا فقد انتهى الأمر نهائياً .

صلاح: ( في تعجب ) نهائياً .. لماذا ؟

جمال : قل لهم ياعبد الحكيم .

عبد الحكيم : لقد وصلت أسماؤنا جميعاً إلى الملك .. فيما عدا جمال .. ولابد أن نبدأ ، وإلا قبض علينا ، وأصبح من المستحيل أن نفعل شيئاً بعد ذلك .

عبد القادر: ( متسائلاً ) أسماؤكم فيما عدا جمال .. جمال وحده ؟

عبد الحكيم: نعم .. هو وحده الذي لم يعرفوا اسمه بعد .

عبد القادر : إنه هكذا دائماً .. آخر من يعلم اسمه .

جمال : ( في ضيق ) ماذا تعني ؟

عبد القادر : ( في حدة ) أنت تفهمني جيداً ,

صلاح: ( مقاطعاً ) وماذا تنوون الآن ؟

جمال : ننوي أن نتحرك .. أن تحدد ساعة الصفر .. ولكن لابد من الإطمئنان إلى تأييدكم الكامل وإلى الإطمئنان إلى أننا نعمل معاً .. وإلى عدم تدخل الإنجليز . عبد القادر : والأمريكان ؟

جمال : هؤلاء لا تشغل بالك بهم .

صلاح: (مقاطعاً في ضيق) أما تأييدنا فأمر يحتاج إلى الرجوع إلى المستشار، وإن كنت أضمنه لكم، .. أما الانجليز فإننا على استعداد لأن نقاتلهم معكم في الشوارع.

حسن: ( مقاطعاً ) جمال لا يحب القتال السافر .

جمال : ماذا تعنى ؟

حسن : أعني أن أشير إلى ما سبق أن قلته أنت لي بنفسك .. لا عليك .. ماذا تريد من الإنجليز غير أن نقاتلهم إذا اعترضوا الإنقلاب ؟

جمال : هل يمكنكم الإتصال بهم لضمان عدم تدخلهم .. ؟

صلاح: نحن لا نتصل بأية دولة أجنبية.

حسن : الحرب خدعة .. أليس كذلك ياجمال ؟

جمال : ( في ضيق ) أتسخر مني ؟

عبد الحكيم: ( مقاطعاً في رجاء ) لقد جئنا لنتفق لا لنختلف .. أنت وحسن وجمال يفهم كل منكما الآخر .. فاسأل مباشرة ولا داعي للدوران .. وأجب ياحسن ولا داعي للسخرية .. ولا إلى التلميحات التي قد تثير حفيظة صديقك ، أنا واثق من حبك لجمال ، فلماذا تثيره ؟

حسن: أنا لم أنكر أني أحب جمال وأقدره .. وقد أبلغته مراراً أننا لا نستطيع الإتصال بسفارة أجنبية .. وأبلغته أيضاً أن اتصاله بجماعتنا يجب أن يتم عن طريق عبد الحيي .

عبد الحكيم : وقد أبلغك أنه لن يتصل بعبد الحي .. فأما أن تتفقوا .. أو أن ننصرف دون اتفاق .. وليكن ما يكون .

حسن : وإذا لم نتفق ، هل ستمضون في حركتكم ؟

جمال : هذا يتوقف على ظروفنا .

حسن : وعلى ماذا نتفق ؟

جمال : سافضي بذلك إلى شخص واحد .. واحد فقط .. تعال معي إلى غرفة أخرى لنتفق .

حسن : إذهب فاتفق مع عبد الحي .

جمال : قلت لك مراراً لن أتفق مع عبد الحي .

حسن : فإذا لم نتفق على عبد الحي فاتفق مع صلاح .

جمال : وهو كذلك .. هيا ياصلاح .

( يخرج صلاح وجمال يقودهما عبد القادر إلى غرفة أخرى . يعود عبد القادر وهو يتنهد ) .

عبد القادر: أنا لا أثق في جمال.

حسن: أنا أحبه.

عبد الحكم : وأنا كذلك .

عبد القادر: أخشى أن تعانيا كثيراً من حبكما له .. هل لكما في بعض الشاي .

عبد الحكم : لماذا يتكلم عبد القادر هكذا عن جمال ؟

حسن : لا أدري .. إنه يحكم بمشاعره .. وكثيراً ما أخافتني أحكامه .

عبد الحكيم: وهل بداخلك أنت أي خوف من جهة جمال ؟

حسن: لا .. قطعاً لا .. ولكن ما سبب هذه الزيارة المفاجئة ؟

عبد الحكيم : ثبت لنا أنه لابدٌ من قيام الحركة خلال أسبوع على الأكثر ..

ولابد من تنظيمها معاً ، والإتفاق على الصورة التي تظهر بها الحركة .

حسن : هذا ما يريد جمال أن يتفق عليه مع واحد فقط ؟

عبد الحكيم : لا .. إنه يتفق على نهاية الطريق مع واحد فقط .. تماماً كا فعل من قبل مع الصاغ محمود لبيب .

حسن : رحمه الله .. وهل مازال جمال عند اتفاقه ذاك ؟

عبد الحكيم : طبعاً .. كل ما هنالك أنه لا يثق في عبد الحي ، ولا في عبد الرحمن طبعاً .

حسن: رئيسه السابق !؟

عبد الحكيم: لا تقلها أمامه .. إنها تغضبه .

حسن : طالما فعلت .. إنه واقع مضى ولا خير فيه .

عبد الحكيم: ولكنها تغضبه جداً .. صه .. ها قد عاد .

( يدخل صلاح ومعه جمال ، كلاهما متهلل الوجه .. يدخل بعدهما مباشرة عبد القادر ومعه الشاي . يوزع الشاي على الحاضرين ويجلس ) .

جمال : ( لعبد القادر فيمزح )أليس هناك شيء آكله ؟

عبد القادر: في هذا الوقت .. ليس عندي غير الجبن .

جمال : جبن وقراقيش .. رائع .. هلم بها .

( يخرج عبد القادر .. بينها ينتحى صلاح ناحية ويصلى وحده ) .

عبد الحكيم: ( لجمال ) أرى شهيتك تنفتح على أكل عبد القادر وسجائر حسن!

جمال : ألسنا أخوة .. ؟ أليست الأخوة بذلاً ومحبة ؟

عبد الحكيم : بذل ومحبة متبادلان !

جمال : القادر اليوم يعين أخاه .

حسن : دعنا من الدعابة الآن ياعبد الحكيم .. ماذا هناك ياجمال ؟

جمال: أما ما كان بيني وبين صلاح فهو مقصور علينا .. وأما عداه ، فسنناقشه الآن على ضوء آرائك السابقة .. ولكن للحديث بقية غداً يجب أن يحضرها غيرنا معنا ، وإلا ظنوا أننا ننفرد بالأمر دونهم .

حسن : مثل من تريد أن يحضر معنا ؟

جمال : سالم وكال وعبد اللطيف مثلاً .

حسن : وما قولك في عبد المنعم وعبد الحي من جانبنا ، وأنور وزكريا من جانبكم ؟

جمال : عبد المنعم وعبد الحي تمثلونهم .. ولا نريد أن يحضر معنا ضباط المهم أن نعرف رأي المستشار .. هذا هو المهم عندنا الآن .

حسن: والقاضي ، وعبد الرحمن ؟

جمال : القاضي تبع للمستشار فيما أعلم .. وعبد الرحمن لا أحبه .

حسن: وهل نحن في مجال الحب الآن ؟

جمال : الحب أساس الثقة .. وبغير الثقة لا نستطيع أن نتعاون .

عبد الحكيم : ( متدخلا ) أرى لسانك انفلت اليوم ياجمال .. ؟ جمال : مع حسن وحده .

(ينهي صلاح صلاته ، وينضم إلى المجموعة .. يدخل عبد القادر يحمل صينية عليها الجبن والقراقيش ، يضعها على منضدة أمام جمال ، الذي يحملها إلى الأرض ويجلس بجوارها .. يجلس حسن بجواره على الأرض ويبدآن في الأكل ) .

عبد الحكيم : ( موجهاً كلامه إلى صلاح ) هل اتفقيما أنت وجمال ؟

صلاح: نعم والحمد لله.

عبد الحكم : إذن نطمئن على ظهورنا

عبد القادر : ومن يطمئنا نحن على ظهورنا ؟

صلاح: إطمئن ياعبده .. اطمئن .

عبد القادر : أنت رائع في حسن ظنك بالناس .

عبد الحكيم : لا تتشاءم ياعبد القادر ، ولا تسيء ظناً . المهم الآن أن نعرف رأي المستشار .

عبد القادر : ( في هدوء ) إني أتصور الآن رأيه ما سيكون .

عبد الحكيم : ( في لهفة ) ما هو رأيه ؟

عبد القادر: انتظر حتى تسمعه منه.

عبد الحكيم: هل يوافق ؟

عبد القادر: لا أدري.

عبد الحكم : كيف تتصور رأيه وأنت لا تدري أيوافق أم يرفض ؟

حسن : ( متدخلاً ) إنه يدري .. يدري بحاسته السادسة التي أخشاها .

جمال : ( لحسن ) من الخير أن تأكل أنت .. مازال الحديث لما بعد الطعام .

صلاح: مارأيك ياعبد القادر؟

عبد القادر: لا أبدي رأياً قبل أن أسمع التفاصيل.

صلاح: ألم تسمعها من حسن منذ أوائل هذا العام ؟!

عبد القادر : ولكن في الأمر جديد .. لقاء اليوم المفاجيء ! وهذا الذي بينك وبين جمال .

صلاح : أما عن هذا فاطمئن .

عبد القادر: لم أعتد أن أطمئن لمجرد اطمئنانك .. أنا أحبك وأثق فيك .. ولكن أنصاف الحلول لا أقبلها .. والأمور الغامضة لا أقرها .. أما أنت فقد تقبل ذلك رغم طبيعتك الحاسمة في كثير من الأمور .

عبد الحكيم: أراكما اختلفتما فيما بينكما ؟

عبد القادر : لا .. لن نختلف .. سنتفق في النهاية دائماً .. إن ما أخشاه أن نختلف معكم أنتم .

عبد الحكيم: ( مستنكراً ) أنختلف أنا وأنت ياعبده ؟

عبد القادر : أقول نحن وأنتم . . أما أنت ، فأنا لا أنكر أني أقدر فيك خصالاً أصيلة .

جمال : ( متدخلاً ) كفي تبادلاً للغراميات ... أدخل في الموضوع ياعبد الحكيم .

حسن: ( لجمال ) ألم نقل نرجىء الكلام إلى ما بعد الطعام ؟

جمال : لقد قررنا أن نقوم بالحركة خلال أسبوع ، وإلا فات أوانها . ونريد الآن أن نظمت إلى أمور ثلاثة ، مساندة ضباطكم وجنودكم للحركة ، ومساندة أفرادكم من الشعب لها دون إعلان عن ذلك . ثم إمكانية الطمأنينة إلى موقف الإنجليز هل نستعد لحربهم أم نتفق معهم سلفاً لنضمن عدم تدخلهم لإحباط حركتنا .

حسن: ( متدخلاً ) ليس هذا ما يعنيني !

جمال : قلت لك لا نتكلم حتى ننتهي من طعامنا .

صلاح: أما مساهمة ضباطنا وجنودنا . ومساهمة أفرادنا . فهذا أضمنه لكم .. أما الإنجليز فنحن لا نتصل بهم ولا بغيرهم .. ولكنا نستعد لقتالهم إذا احتاج الأمر .

عبد القادر : قلت لك مراراً لابد من انتظار رأي المستشار ، وخاصة أنه أحال هذا الاتصال إلى عبد الحي .

عبد الحكيم: صدق عبد القادر .. المهم رأي المستشار . صدح : أنا أعرف الناس برأي المستشار .. ولذلك أتكلم مطمئناً .

حسن : ( مقاطعاً ) لا .. بل حتى نعرف رأي زملائكم أيضاً .

جمال : ألن تكف عن المقاطعة .

حسن: ( ناهضاً من جلسته على الأرض) بهذا انتهيت من طعامي .. ألن تشبع أنت أيضاً .. ؟

جمال: بلي .. لقد شبعت .

( ينهض جمال . ويحمل الصينية إلى عبد القادر الذي يخرج بها . . يجلس جمال وحسن متجاورين على أربكة . . يعود عبد القادر ، ويجلس بجوار عبد الحكيم ) .

جمال : ما رأيكم فيما قال عبد الحكم ؟

صلاح: اتفقنا على كل شيء إلا الإنصال بالإنجليز أو غيرهم من الأجانب. عبد القادر: اتفقنا بشرط موافقة المستشار.

صلاح : طبعاً الشرط أن يوافق المستشار .. وان كنت أضمن موافقته

سلفاً .

جمال : إذن نرجيء بقية الحديث حتى نعرف رأي المستشار .. هل يمكن ذلك غداً .. ؟

عبد القادر : إن زوجة حسن تلد الليلة .. ولا أعتقد أنه يسافر قبل ولادتها .. ولابد من وجوده معنا عند مقابلة المستشار .. فلننتظر إلى بعد غد .. ولكن يحسن أن نلتقي غداً في المساء .. ومعكم من تريدون منكم حتى يكون الأمر واضحاً كله .. وبذلك نعرض على المستشار كل شيء ، وإلا فإني واثق أنه لن يعطى رأيه .

جمال : إذن سنرجيء الأمر إلى غد ، وسيكون معنا سالم وكال وعبد اللطيف .. وقد يكون معنا آخرون .. هل لديكم مانع ؟

جمال : إلى اللقاء غداً مساء .. هنا .. بإذن الله .

( يخرج جمال وعبد الحكيم ومعهما عبد القادر ... ويجلس صلاح وحسن صامتين حتى يعود عبد القادر ) .

عبد القادر : إعلم ياصلاح أننا لسنا جزءًا منهم .

صلاح: إنما هم جزء منا.

عبد القادر : ألا يمكن أن نكون طرفان يتعاونان .

## ۲ ــ اجتماع ۱۹ يوليو سنة ۱۹۵۲

جمال: لقد تأخر الصحاب.

حسن : صلاح وعبد القادر في اتصال بأعضاء الجماعة .. فريد وصالح سيكونان هنا قريباً .

جمال : فريد وصالح .. من هما ؟

حسن : نسيتهما .. إنهما صديقان من أعضاء الجماعة المسؤولين فيها .. لابد من وجودهما معنا في عرض الأمر على المستشار .

جمال : وأنت .. ألا يمكن أن تعرض الأمر على المستشار وحدك .

حسن: لا .. أنا لا أكفي فهؤلاء من مجلس الإدارة .. وهما من رأينا في كل شيء فاطمئن .

جمال : لقد فاتتنا فرصة مارس الماضي .

حسن : لم يفتنا شيء .. قد كان رشاد مهنا على حق في ذلك الوقت .

جمال : ( كالمناجي نفسه ) إن لنا سبعة عشر ضابطاً في القاهرة الآن .

حسن : وما قيمة اتفاقنا إذا لم يرضه الآخرون ؟

جمال : كلانا كفيل بأن يقنع أصحابه .

حسن : نراك تضمن أصحابك وغيرهم سلفاً .. المهم .. ماذا تريد ؟

جمال : لقد أعد أصحابي كشفاً باعتقال مائتين .

#### ( يدخل عبد القادر )

حسن : لا نبدأ حركتنا بالإعتقال .. إن الناس سيرحبون بها حتى أعدائنا فالكل ضائق بالوضع الناتج .. فلماذا تضطر الناس إلى كراهيتك .

جمال : أنا معك .. لا داعي للبدء بالإعتقال . ولكن من يتولى الحكم في البداية .

حسن: لعلنا اتفقنا من قبل أن يتولاه شخص يطمئن له الناس .. والدول الأجنبية أيضاً .

جمال : الدول الغربية تعنى ؟

حسن : على ماهر تعنى .. لأنه يجمع بين الإسم الداخلي والسمعة الخارجية .

حسن : أجل أعنيه .. وإن كانت ثقتي فيه محدودة . جمال : أراك لا تثق في أحد ثقة كاملة .

عبد القادر: ( يضحك بصوت عالي ويضحك الجميع معه ) .

جمال : ( ملتفتاً إلى عبد القادر ) ما كنت أحسبك تشاركنا الحديث .

عبد القادر : وإلا لتحفظت في كلامك .. على غير عادتك مع حسن .

جمال : لماذا تسيء الظن بي دائماً .. ؟ ألا تعلم أني أحبك .

عبد القادر : ماذا تريد بعد استبعاد الإعتقال واختيار على ماهر لرئاسة الحكومة .. والمفروض طبعاً أن يعينه الملك .. قبل أن تطلبوا منه التنازل .

## محمد نجيب في ذكرى استشهاد حسن البنا سنة ١٩٥٣

## قال اللواء محمد نجيب :

## بسم الله الرحمين الرحيسم

أيها المواطنون ..

من الناس من يعيش لنفسه لا يفكر إلا فيها ، ولا يعمل إلا لها ، فإذا مات لم يشعر به أحد ، ولم يحس بحرارة فقده مواطن ..

والإمام الشهيد حسن البنا أحد أولئك الذين لا يدرك البلى ذكراهم ، ولا يرقى النسيان إلى منازلهم لأنه رحمه الله ، لم يعش لنفسه ، بل عاش للناس ولم يعش لشخصه ، بل عمل للصالح العام ..

لقد كان حسن البنا صاحب عقيدة أخذت بزمام نفسه ، وملكت عليه منافذ حسه . فعاش من أجلها أشق عيشة وأقساها ، ومات في سبيلها ، أشرف ميتة وأسماها ، وكان يؤمن بأن الدين هو الكفيل بإيجاد الأخلاق القويمة في نفوس أبناء الوطن العزيز ، وهو الوسيلة إلى حمل النفوس على الفداء والبذل من أجل الكرامة والحرية والعدل ، وهي المعاني التي يأمر بها الدين ويريد إعلاء قدرها . وتثبيت دعائمها بين الناس أجمعين ومن أجل ذلك راح رحمه الله ـ يطوف القرى ويؤم المدن ، ويناقش العالم والجاهل ، ويربط نفسه بمواطنيه بعضهم ببعض ، حتى تمكن من إنشاء جيل من الشباب المؤمن بوطنه ودينه إيمانا يدفعه إلى العمل ، ويدعوه إلى البذل ، ويحمله على استقبال الموت . باسم الثغر ، رضى النفس ، مكتفيا بما عند الله من ثواب خالد ، أجل عما في الدنيا من نفع عاجل ..



على قبر الإمام الشهيد حسن البنا في ذكرى استشهاده من اليمين بهال عبد الناصر ثم الأستاذ حسن الهضيبي ثم الرئيس محمد نجيب ثم الشيخ عبد الرحمن البنا ( طقيق الشهيد حسن البنا ) ثم عبد الرحمن البنا ( طقيق الشهيد حسن الباقوري ، وفي الصف الثاني من اليمين الشهيد عبد القادر عوده قالأصاذ خيس حميده .

وبست أنسى ما حبيت هذا الشباب المؤمن القوي في معارك فلسطين ، يقتحم عبى العدو أقوى اخصون ، ويسلك إلى قتاله أعصى السبيل ، ويتربص بقواته وجحافه كل طريق ، ويحتمل في ذلك من المشاق والصعاب وما لا يستطيع احتاله ، إلا من إمنلأت نفسه بعظمة الأحد الحالد ، ووحد قلبه حلاوة الإيمان ...

ولقد كان حس لمناعلى قوة دينه ، وشدة إيمانه يتحدث عن الإسلام في افق وسع ، وفهم صمح كريم حتى انتفع به العالم والجاهل ، وكسب لدين لله أنصاراً كانوا أبعد ما يكونون عن الدين .. وكان الجميع يحترمونه أشد الإحترام ولذلك لم تكل الفحيعة فيه فحيعة جماعة ، ولا فجيعة طائفة ولكنها كالت فجيعة أمة ، بل أم غزا قلوبها وجمع على الأخوة أرواحها ...

وكان رحمه الله حربا عوانا على الفساد والإنحلال على قدر ما كان حربا على التعصب والإنغلاق كان سلاحه الذي اعتمد عليه ذا ثلاث شعب :

الأولى : مكانة في النفوس لا يبلغها غيره ...

الثانية : بيان رائع قوي يحرك ويوجه ويثير ..

والثالثة : قدرة على التجميع والتنظيم لم يصل إليها إلا الأقلون ممن تصدوا لقيادة الأمم ..

وقد أدرك أعداؤه وأعداء الوطن عن هذا السلاح في يده ، لا يفل حديده ، ولا يبلى جديده ، ثم هو سلاح لا يقاوم سلطانه ، ولا يدنو من الهزيمة ميدانه ، ولذلك أجمع المجرمون أمرهم على قتله وحيدا لا حارس له ، وأعزل لا سلاح معه ، وكانت القوة التي دبرت قتله ، ونفذته ، وأشرفت عليه هي القوة التي يلوذ بها الخائن فتمنحه الطمأنينة والأمن ، ويحتمي بها المطارد فتسبغ عليه ظلال السكينة والسلام ..

وقد ظن المجرمون الأنذال أن عين الله نائمة لا ترى ويده مغلولة لا تبطش ، وقدرته عاجزة لا تنال وساء ما ظنوا ، فإن الله يمهل .. وإن الله يملى لظالم حتى إذا أخذه لم يفتله . « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ، إن أخذه أليم شديد » وكذلك كان وصدق الله وعده ، وأخذ الظالمين بما اقترفت أيديهم ، وكان اغتيال حسن البنا ، وعبد القادر طه ومن إليهما من أبناء مصر ، العزيزة المشتعلة التي أضرمت النار في صدور المخلصين ، فأنقذوا البلاد من الظلم والطغيان ، وطهروها من الفساد والإنحلال ، ثم آلو على أنفسهم ، أن يضحوا في سبيلها ، بكل أثير عندهم ، عزيز عليهم ، حتى تتحرر من الذل والإحتلال ، وما ضاع دم أسلم أثير عندهم ، عزيز عليهم ، حتى تتحرر من الذل والإحتلال ، وما ضاع دم أسلم إلى المجد ، ولا مات ميت أعطى بلاده الحياة والخلود ، « ولا تقولوا لمن يُقتَلُ في سبيل الله أَمْوَاتٌ بَلَّ أَحْيَاءٌ وَلَكُن لَا تَشْعُرُونَ .. » .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🔳

# كال الدين حسين يقول: أقسمت أنا وجمال عبد الناصر على المصحف أن نعمل على نصرة الإسلام وكان هناك اتفاق على تطبيق الشرع

□ تكلم كال الدين حسين ـ نائب رئيس جمهورية مصر الأسبق في الحديث الذي أدلى به إلى مجلة المسلمون العدد الصادر يوم الجمعة ١١ من رمضان المعظم ١٤٠٢ الموافق ٢ يوليو ١٩٨٢ ورقم العدد ٣٦ فقال :

مسؤال: كنت مسؤولا في مصر لفترة طويلة .. فلماذا لم تطبق الشريعة الإسلامية ؟

قسال: لقد كنا متعاقدين على تطبيق الشريعة الإسلامية منذ قبل الثورة ولقد أقسمت أنا وجمال عبد الناصر معا على المصحف أن نعمل على نصرة الإسلام .. كان هناك اتفاق على تطبيق الشرع .. ولكن ظروف الصراع مع الإخوان المسلمون .. ومحاولة اغتيال الثورة من الداخل عطلت ذلك ثم تقاعس ثورة ( يوليو ) في الحرية هو الذي أدى إلى كوارث كثيرة أهمها عدم تطبيق الشريعة الإسلامية .. عندما كنت أطالب بالحرية فإني في الواقع كنت أطالب بتطبيق الشرع .

سؤال: الظاهرة التي نعيشها الآن من خلال أجهزة الإعلام هي ما تسمي بالتطرف الديني فما هو تعليقك لهذه الظاهرة ؟

قسال: سببها إذا كانت موجودة هو غياب الحرية .. ثم من الذي يقول أن هناك تطرفا وكيف أتبين ما إذا كان ذلك حقيقيا أم غير حقيقي .. إنني لا أثق فيما تعرضه الصحف من آراء .. لانها ليست كاملة . وليس هناك عرض لمختلف وجهات النظر .

سؤال: لكن التطرف الديني حقيقة ؟

قال: أي أن الحكومة هي المتطرفة .. متطرفة في اغتيال الإرادة متطرفة في إصدار القوانين الباطلة ■

## .. صلة الإخوان بحركة ٢٣ يوليو(١)

#### قسم على المصحف والسدس:

□ انتهت أزمة مارس بإعلان مجلس قيادة الثورة عدوله عن القرارات التي سبق أن أعلنها بعودة الحياة النيابية والسماح بقيام الأحزاب وحل مجلس الثورة يوم ٢٤ يوليو .. وكان ذلك هو المحطط الذي رسمه عبد الناصر بنفسه دون أن يشرك فيه أحدا من زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة .. أراد كرجل صعيدي تجري في عروقه عادة الثأر أن يأخذ بثأره من محمد نجيب وممن عاونوه في شهر فبراير واضطر أن يعيده إلى رئاسة الجمهورية ثم رئاسة مجلس الثورة ومجلس الوزراء بعد أيام تحت ضغط المظاهرات العنيفة .

وبدأ عبد الناصر بعد الأزمة مباشرة يخطط للتخلص نهائيا من محمد نجيب وكذلك من جماعة الإخوان المسلمون التي لم ينس عبد الناصر أنها كانت تقف وراء محمد نجيب عندما قدم استقالته وأنها هي التي حركت المظاهرات تطالب ببقائه . رغم أن نفس الجماعة كانت تؤيده هو كل التأييد قبل قيام الثورة .. وبعد قيامها لأنه كان عضوا في جهازها السري ..

وعلاقة .. أو عضوية عبد الناصر بجماعة الإخوان المسلمون كانت حقيقة وإن كان هو حاول إنكارها بعد ذلك ..

وذهبت إلى كال الدين حسين أسأله عن تلك الحقيقة .. هل كانت الثورة عند قيامها إخوانية .. هل كان عبد الناصر حقيقة عضوا في الجهاز السري للإخوان أيام الشهيد حسن البنا .. وهو الجهاز الذي نسب إليه اغتيال النقراشي باشا والخازندار ووضع قنبلة في مبني محكمة مصر بباب الخلق ..

وصمت كال الدين حسين .. وبدأ يستجمع شريطا من الذكريات عن الأيام الأولى للنضال والكفاح .. ثم قال :

\_ عندما تخرجنا من الكلية الحربية وكنا شبابا مليئا بالحماسة والوطنية ..

<sup>(</sup>١) كتاب ( الصامتون يتكلمون ) لعبد اللطيف الغدادي عصو مجلس قيادة الثورة .

وبدأت مجموعات منا في كل سلاح تتجمع وتناقش الأوضاع في البلاد .. مجموعات ليس هناك ما يربطها .. وكنت أقيم في حي السيدة زينب .. وكان يقيم في نفس الحي الضابط عبد المنعم عبد الرؤوف وتوطدت العلاقات بيني وبينه .. وكان من الشباب الثائر .. وعضوا بأحد التنظيمات السرية في الجيش التي كانت تقوم بنشاط ضد قوات الإحتلال .

وتوطدت علاقتي بعبد المنعم عبد الرؤوف .. كنا نتحدث في كل شيء .. وقد اصطحبني في أحد الأيام إلى منزل جمال عبد الناصر ، وكان عند تقاطع شارع أحمد سعيد بشارع الملكة نازلي \_ رمسيس حاليا \_ كانت تلك أول مرة ألتقي فيها بعبد الناصر .. وكانت كذلك أول مرة ألتقي فيها بالمرحوم الصاغ محمود لبيب الذي كان موجودا .. والمرحوم الصاغ محمود لبيب وكيلا لجماعة الإخوان المسلمون وكان بمثابة حلقة الإنصال بين الضباط الوطنيين في الجيش وفي الطيران .. وبين جماعة الإخوان المسلمون .

وتكررت لقاءاتي مع عبد الناصر ومحمود لبيب وعبد المنعم عبد الرؤوف .. وكان ذلك قبل حرب فلسطين بعامين أو ثلاثة .. ولم نكن حتى ذلك الوقت مدونين في سجلات الإخوان المسلمون كأعضاء .. وإن كنا أقسمنا على المصحف والمسدس في منزل المرحوم عبد الرحمن السندي الذي كان رئيسا للجهاز السري للإخوان أيام المرحوم حسن البنا ثم عزله المرشد المضيبي بعد ذلك .. أقسمنا أن نعمل على إقامة شرع الله في البلاد .(1)

وجاءت حرب فلسطين عام ١٩٤٨ وتطوعت للعمل مع الفدائيين برئاسة المرحوم البطل أحمد عبد العزيز وكان المرحوم حسن البنا مرشد الإخوان يقوم بإعداد الفدائيين للتطوع بالعمل الفدائي في فلسطين .

ووقعت اتفاقية الهدنة في فبراير عام ١٩٤٩ .. وصدر قرار بحل جماعة الإخوان المسلمون ثم أعيدت للعمل الإخوان المسلمون ثم أعيدت للعمل

<sup>(</sup>۱) (وهو القسم الذي أشار اليه كال الدين حسين في رسالته إلى عبد الحكيم عامر المنشورة ضمن عنويات الباب الخامس من هذا الكتاب. . وقال قادة الإعوان أن من كان يقسم هذا القسم يصبح عصوا في الجهاز السري) .

وبدأ نشاط كان محوره عبد الناصر بعد وفاة المرحوم الصاغ محمود لبيب الذي كنا نعتبره الأب الروحي لنا ..

وكانت لجنة القيادة في هذه الفترة مكونة من جمال عبد الناصر وعبد المنعم عبد الرؤوف من المشاة وحسن إبراهيم عن الطيران وأنا عن المدفعية وخالد محيى الدين عن الفرسان .. ثم انفصل عبد الرؤوف وانضم عبد الحكيم عامر من المشاة وصلاح سالم من المدفعية وعبد اللطيف البغدادي من الطيران وبعد فترة انضم جمال سالم عن الطيران أيضا وأنور السادات من الإشارة وكان آخر من انضموا زكريا وحسين الشافعي وعبد المنعم أمين ويوسف صديق وذلك يوم ١٥ أغسطس سنة ١٩٥٧ للدور الذي ساهموا به ليلة الثورة ..

واقترح جمال بعد ذلك أن تبقى الحركة داخل الجيش غير مرتبطة بالإخوان المسلمون .. وإن كانت استمرت صلاتنا بهم حتى قيام الثورة .. وإلى ما بعدها .. وبدأ عبد الناصر يشرف على تشكيل الخلايا في جميع وحدات الجيش .. واتفقنا ألا ينضم أحد إلى التنظيم إلا إذا كان معروفا عنه التمسك بالمباديء والأهداف ..

## أحرار من غرز الحشيش:

# ويبتسم كال الدين حسين ويقول وعلى ملامحه علامات الأمي :

كان هدفنا أن يكون جميع الضباط الأحرار من المشهود لهم بمتانة الخلق .. ولكننا فوجئنا بعد قيام الثورة أن عبد الناصر ضم إلى الخلايا عددا من الضباط المعروفين بسوء الخلق والانتهازية .. وصارحت عبد الناصر برأي زملائي ضباط سلاح المدفعية في نوعية هذه الفئة من الضباط الذين ضمهم إلى التشكيل .. فأجابني ضاحكا :

\_ أنا كنت مضطر أجمع أي عدد من المندفعين والمغامرين .. ودول أنا جبتهم من غرز الحشيش والبارات .

وللأسف كان هؤلاء الضباط هم أول من أساء إلى الثورة بتصرفاتهم وتهافتهم على تحقيق المكاسب المادية لأنفسهم .. وللأسف أيضا أن بعضهم يحاول أن يوهم الناس بأنه كان من أخلص المخلصين إلى الرئيس السابق عبد الناصر بينها كان

يستغل صلته بالرئيس السابق لتحقيق المكاسب المادية وتكوين الثروات من المال الحرام ..

ويستأنف كال الدين حسين حديث الذكريات مع الإخوان المسلمون فيقول:
وقامت الثورة فجر يوم ٢٣ يوليو .. وفي صباح اليوم السابق ذهبت أنا وجمال
عبد الناصر إلى لقاء عدد من زعماء الإخوان في منزل كان يقيم به صالح أبو رقيق
واجتمعنا به وبالإخوة صالح أبو رقيق والمرحوم منير دلة والمرحوم حسن العشماوي
وفريد عبد الخالق وعبد القادر حلمي وأبلغناهم بقرب موعد قيام الثورة كما اتفقنا
معهم على قيام مجموعة من متطوعي الإخوان المسمون بحماية طريق السويس
لاحتمال تحرك القوات البريطانية لضرب الثورة



• الأستاذ حسن الحصيبي يؤم المصلين من اليمين الأستاذ عمر العلمساني وحسين الشافعي والشيخ عبد المعز عبد الستاد \_ كال الدين حسين الشهيد عبد الفادر عوده \_ الأستاذ عبد الحكيم عابدين الأستاذ عبد الرحمن البنا \_ الأستاذ حسين كال الدين \_ الشهيد الشيخ محمد فرغل \_ الأستاذ عمد حامد أبو المصر \_ من اخلف \_ : حال عبد الناصر \_ المشير عبد الحكيم عامر \_ حال سالم \_ زكريا عبى الدين \_ الدكتور خيس حيده عام ١٩٥٣ بدار مجلس قيادة النورة .



مطاهرات مارس ۱۹۵۳ الشهيرة ـ حين دعا اللواء محمد نجيب الأستاذ عبد القادر
 عوده للصعود إلى شرفة سراي قصر عابدين ـ برجاء منه لدعوة الجماهير للانصراف
 وقد استجابت الجماهير لنداء الشهيد عبد القادر عوده .

## الفصل الثاني

## إتصالات عبد الناصر السرية بالإسرائيلين

- . إبراهيم عزت وسيط بين عبد الناصر وبن جوربون .
  - د. محمود فوزي والتفاوض مع موشیه شاریت .
- . رواية مايلز كوبلاند نحور عبد الناصر ــ شاريت .
  - . حاجة إسرائيل لثورة الضباط الأحرار .

## إبراهيم عزت وسيط بين عبد الناصر وبن جوريون (١)

□ أتابع كل ما ينشر في « المجلة » بكل اهتمام . وقد تابعت أخيرا ذكريات أو أحاديث الدكتور وليم بولك بخصوص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر واتصالاته السرية مع الولايات المتحدة .

\_ أولا ، إنني أتفق تماما مع الرأي القائل أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن يطلع وزراءه على معظم ما يقوم به من اتصالات مباشرة أو عن طريق بعض المعاونين الذين كان لا يثق إلا بهم .

- ثانيا ، إنني أعلم يقينا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان على اتصال عن طريق الخطابات الخاصة السرية مع رئيس وزراء إسرائيل السابق بن غوريون وكدلك مع رئيس الوزراء السابق موشي شاريت . كا كان على اتصال مع إيجال ألون والجنرال السابق يادين اللذين عرفهما أثناء حرب فلسطين عام ١٩٤٨ . وظل ألون على اتصال به بعد الفالوجة وخاصة بعد ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ . وكانت معظم الإتصالات مع المسؤولين الإسرائيليين عن طريق الخطابات التي ترسل من بعض العواصم الأوروبية وتتم عن طريق ممثله الشخصي المرحوم حسن صبري الخولي الذي أكثر من مرة أنه تسلم رسالة من بن غوريون أو شاريت أو ألون .

- ثالثا ، كنت شخصيا في إبريل ومايو عام ١٩٥٦ مكلفا بالاتصال بالإسرائيليين بطلب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن طريق مدير المخابرات السابق صلاح نصر . وتم هذا الاتصال في لندن عن طريق القائم بالأعمال الإسرائيلي وبعض الأصدقاء الأمريكيين . والقائم بالأعمال الإسرائيلي يعمل حاليا

 <sup>(</sup>۱) مجلة انجلة العدد ۱۹۱ ـ ۲۹ أكتوبر ـ ٤ بوفمبر ۱۹۸۳ بقلم إبراهيم عزت محرر الشؤون الخارجية في
 محلة روز اليوسف

تعليق : ذكر بعض رجال ثورة ٢٣ يوليو أن حادث المنشية لم يكن تخيلية ويعتقدون أنه حدث فعلا من تدبير الإحوان المسلمون وهدا قول ( حسس إبراهيم ) و ( كال الدين حسين ) ونحن نقدم بهده الرسالة التي كتبها الأستاذ إبراهيم عزت كي نقول للناس أن عبد الناصر لا يعطي كل شيء حتى لأعوانه .

مديرا لجامعة حيفا . وعن هذا الطريق وجهت إلى دعوة لزيارة إسرائيل لمقابلة موشي شاريت الذي كان وزيرا للخارجية مع بن غورپون الذي كان رئيسا للوزراء . وقد وافقت القاهرة على سفري إلى إسرائيل بتعليمات من الرئيس الراحل عبد الناصر . وأبلغت ذلك في باريس عن طريق الدكتور ثروت عكاشة الذي كان ملحقا عسكريا في السفارة المصرية والمسؤول عن كل الأجهزة في أوروبا . وتم ذلك بعلم الأخ صلاح الدسوقي الذي كان مسؤولا في وزارة الداخلية المصرية .

- رابعا ، في إسرائيل تلقيت عن طريق تيدي كوليك - عمدة القدس حاليا - وكان مديرا لمكتب بن غوريون . رسالة خاصة من بن غوريون إلى الرئيس عبد الناصر يعرب فيها رئيس وزراء إسرائيل عن استعداده للحضور إلى القاهرة أو أي مكان لمقابلة الرئيس الراحل عبد الناصر . كما تلقيت رسائل مشابهة من شاريت ومن غولدا مئير التي كانت آنذاك ترأس « الهستدروت » والتي دعتني أكثر من مرة إلى منزلها .

ــ خامسا ، عند عودتي إلى القاهرة اجتمعت بالدكتور محمد عبد القادر حاتم الذي تسلم منى كل ما حملته معى من إسرائيل (...) .

- سادسا ، طلب مني الإستعداد للعودة إلى إسرائيل عن طريق قبرص حاملا معي ردودا على رسائل بن غوريون وشاريت وغولدا مئير . كا تحدد أن تم الاجتاعات في سرية تامة في سيناء مرة وفي النقب مرة أخرى . وكان محددا لي السغر في بحر أسبوع ،

— سابعا ، فجأة تسرب نبأ زيارتي لإسرائيل إلى بعض الصحفيين اللبنانيين وخاصة المرحومين سعيد فريحة وسليم اللوزي ، الذين أذاعا نبأ الزيارة بما أثار غضب الرئيس الراحل عبد الناصر الشديد . وألغيت العودة إلى إسرائيل . وقد تبين لنا فيما بعد أن أحد كبار رجال الصحافة المصرية المقربين جدا إلى الرئيس عبد الناصر ، كان وراء تسريب الخبر إلى سعيد فريحة وسليم اللوزي . وتم هذا أيضا بعد اتصال هذا الصحفي الكبير المقرب جدا للرئيس الراحل مع أصدقاء له في سفارة دولة غربية كبيرة جدا في القاهرة كان على اتصال دائم معها ... بما يدل على عدم رغبة هذه الدولة الكبيرة أن تتم أي اتصالات بين مصر وإسرائيل إلا عن طريقها هي وحدها ... لأسباب أصبحت معروفة الآن وبعد مرور أكثر من ٢٧ عاما ا

وقد اجتمعت بالمرحوم الرئيس عبد الناصر في منزله في منشية البكري أكثر من ست ساعات ، وأكلت معه شطائر الجبنة البيضاء والفول المدمس المصري . وكانت أمامه كل الصور التي التقطتها أثناء الأحد عشر يوما التي قضيتها في إسرائيل . وكان يسألني بدقة عن موضوعات معينة وعن آرائي في بعض الشخصيات التي قابلتها في إسرائيل . وكان يهتم اهتاما خاصا بمعاوني بن غوربون وخاصة تبدي كوليك وإسحق نافون رئيس إسرائيل السابق الذي كان مسؤولا عن الشؤون العربية في مكتب بن غوربون ، وكذلك موشي شاربت وبيريز الذي كان يتولى منصب مدير وزارة الدفاع غوربون ، وكذلك موشي شاربت وبيريز الذي كان يتولى منصب مدير وزارة الدفاع الإسرائيلية وقتها . وكان عبد الناصر على علم بما يحدث في إسرائيل ، وكان مهتا جدا بآرائي حول مدى جدية هؤلاء الذين رغبوا في الاجتاع به .

وسألت عما إذا كنت على استعداد ، بعد ان تهدأ الضجة ، للذهاب إلى إسرائيل حاملا معي رسالة إلى بن غوريون ، ولكن الأحداث تسابقت وفضل بن غوريون ركوب القطار البريطاني ــ الفرنسي للعدوان على مصر في أكتوبر عام 1907 بأمل أن يضم سيناء نهائيا إلى إسرائيل ...

أكتب هذا للتاريخ ، وهو ما لم أنشره سابقا في الكتابين اللذين نشرتهما باللغة العربية وباللغة الإنكليزية بعد أعوام من زيارتي لإسرائيل .

وأضيف أن الأخ محمود رياض ، وقبله المرحوم الدكتور محمود فوزي ، لم يكونا على علم بما حدث بالنسبة إلى هذه الزيارة ... كما أنني أعلم يقينا أن الكتور حسن صبري الخولي لم يبلغ إياهما أو أي وزير آخر في حكومات عبد الناصر بالإتصالات مع إسرائيل

## د. محمود فوزي والتفاوض مع موشيه شاريت (١)

□ بينا كانت مصر منهمكة في الاستعداد لمفاوضات الجلاء البريطاني عن منطقة القناة وفي محاولات ترتيب أوضاعها الاقتصادية والداخلية ، كانت هناك محاولات من جانب مصر ، على ما يبدو ، لإيضاح شروطها للتوصل إلى تسوية لقضية « اللاجئين » الفلسطينيين وسلام مع إسرائيل . وتشير الوثائق إلى أن مصر كانت على اتصال بحكومة إسرائيل عن طريق وسطاء دوليين . بل إن إحدى الوثائق التي يعود عهدها إلى السنة التي نحن بصددها ( ١٩٥٣ ) تتحدث عن وجود أسباب تدعو للإعتقاد بأن مصر قد تحاول تجاوز الدول العربية الأخرى بالتوصل إلى مسلام مع إسرائيل .

#### د . محمود فوزي ــ شاريت

بالرغم من أن بريطانيا كانت تريد تأجيل أي اهتمام بالتوصل إلى سلام ما بين إسرائيل والعرب إلى ما بعد انتهائها من مفاوضات الحلاء مع مصر ، إلا أن وزير خارجية مصر في ذلك الحين ، الدكتور محمود فوزي ، اتخذ مبادرة سرية في اتجاه السعي إلى تسوية مع إسرائيل ، ولما أطلع الدكتور فوزي السفير الأمريكي في القاهرة على المسألة ، قامت الحكومة الأمريكية بإبلاغ البريطانيين بالمسألة .

والوثيقة التالية عبارة عن مذكرة داخلية « سرية » كتبها أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ، وهو الان روس ، يوم ١١ شباط ( فبراير ) ١٩٥٣ عما أبلغه به مسؤول في السفارة الأمريكية في لندن : « أطلعني المستر بالمر من سفارة الولايات المتحدة بعد ظهر اليوم على برقية من سفير الولايات المتحدة في القاهرة تاريخها ١٠ شباط ( فبراير ) وقد قال المستر كافري فيها أن وزير الخارجية المصري أبلغه اليوم السابق بأنه ( أي د . فوزي ) طلب إلى لمستر رالف بانش ( السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة ) إبلاغ المستر ( موشيه ) شاريت ( وزير الخارجية الإسرائيلي ) بأن مصرمستعدة لتصور تسوية في نهاية الأمر بناء على أساس إعادة توطين اللاجئين والتعويض عليهم مع إجراء بعض التعديلات في الحدود . وقد أبلغ

<sup>(</sup>١) جريدة ( الشرق الأوسط ) ٢٥ / ١ / ١٩٨٤ ــ من وثائق الحنارجية البريطانية السرية لعام ١٩٥٣

الدكتور بانش المستر شاريت بذلك وطلب إليه الأخير بعد التشاور مع الحكومة الإسرائيلية إبلاغ الدكتور فوزي بأن حكومته ترحب بهذا .

وقد وردت في مقدمة تقرير المستر كافري إشارة قال المستر بالمر إنها تتصل بدلائل سابقة على أنه بمجرد أن تكون مصر سوت خلافاتها مع المملكة المتحدة فإنها قد تتخذ خطوف نحو إسرائيل » .

• وشكرت المستر بالمر بحرارة على هذه المعلومات . وقد كان أملنا دائما أن تتخذ مصر زمام المبادرة على هذا السبيل .

وفي ذيل هذه الوثيقة المكونة من صفحة واحدة تعقيب يقول: « التغيير الوحيد الآن هو أن المبادرة هذه المرة تبدو أنها جاءت من الجانب المصري بدلا من الجانب الإسرائيلي. يمكن أن يكون هذا مهما » ■

## رواية مايلز كوبلاند لمحور عبد الناصر ــ شاريت(١)

□ ... وحسب رواية مايلز كوبلاند عميل المخابرات المركزية الأمريكية والتي أورد في رسالة إلى جريدة التايمز اللندنية عام ١٩٧١ بأنه بدأت اتصالات سرية بين الرئيس السابق جمال عبد الناصر وموشى شاريت عقب وصول الأخير للسلطة الكاملة في إسرائيل كرئيس للوزراء وخاصة بعد محاولة الإخوان المسلمون تصعيد الهجوم على عبد الناصر عقب ظهور بوادر اتفاقه على تحقيق تسوية مع الإنجليز .. في صيغة تضمن استمرار محدود للوجود الإنجليزي بالقناة وكان شاريت يؤيد هذه الصيغة لارتباطه بحزب العمال البريطاني ولأن هذه الصبغة التوفيقية يمكن أن تضمن حدا أدنى من عدم الإحتكاك بين إسرائيل ومصر .. ويمكن أن تكون مقدمة لإشراف بريطاني لضمان حرية الملاحة في القناة لكافة الأطراف بما فيهم إسرائيل. والواقع أن عبد الناصر نفسه كان معروفا لدى المخابرات الإسرائيلية منذ مفاوضات الهدنة .. فحسب رواية « جوردان كوهن » أحد أعضاء لجنة الهدنة من الجانب الإسرائيلي أنه جرت آنذاك بينه وبين ضابط مصري يدعى جمال عبد الناصر عدة مقابلات كان يسأله فيها عبد الناصر عن الكيفية التي تم بها إخراج الإسرائليين للإنجليز من فلسطين .. وكيف تم تنظم المقاومة السرية ولأن عبد الناصر كان رجل تكتيك قويا فما أن وصل للسلطة حتى فضل أسلوب المفاوضات مع الإنجليز وحسب رواية كوبلاند . . أوحى عبد الناصر لشاريت عام ١٩٥٤ بأن يثني الإسرائيليون على موقف الإخوان المسلمون في وسائل إعلامهم حتى يظهر هؤلاء للمواطنين العرب كأنهم ضد القضية العربية وخلاصة القول ــ حسب كوبلاند \_ تم الإتفاق بين شاريت وعبد الناصر على برنامج لتخفيف التوتر وافق عليه عبد الناصم

<sup>(</sup>١) الأهرام الإقتصادي \_ العدد ١٩٨٦ \_ ١٧ / ٥ / ١٩٨٢

تعليق : من أراد الإطلاع بإفاضة على حذور إتصال عبد الناصر باليهود في وقت مبكر فعليه الرجوع إلى كتاب ( لعبة الأم وعبد الناصر ) للأستاذ محمد الطويل .

# حاجة إسرائيل لثورة الضباط الأحرار(١)

□ يقول أحد الكتاب الإسرائيليين :

اقرأوا كتاب « لعبة الشعوب » لمؤلفه « مايلز كوبلاند » الدوبلوماسي الأمريكي الدي قضى أكثر أيام خدمته في الشرق الأوسط عامة وفي مصر خاصة يقول في صفحة ٣٦ :

« إن رفض القادة العرب « القدامي » الحماية التي تقدمنا بها إليهم ورفضهم أن يكونوا المنتفعين الرئيسيين من تسوية ودية لمشكلة فلسطين . هو الذي اعتبره مخططونا سببا يبرر الإطاحة بهؤلاء القادة مباشرة ، أو عن طريق شعوبهم ».

وهنا لا أريد أن أعلق على هذا القول ولا أناقشه كدلك فهو واضح كالشمس ولكنني مع هذا أريد أن أنقل لقراء كتابي فقرات من كتاب خطير ألفه كاتب يهودي معروف. وهو مؤرخ صهيوني يدعى « ايرل برغر » وسمى كتابه « العهد والسيف » فقد جاء في الصفحة ١٦٩ ــ ١٧٢ من الكتاب المذكور ما يلى :

كانت إسرائيل تعتقد أن هناك نقاطا أساسية يمكن الإتفاق عليها مع حكم لاحق في مصر سواء من النواحي السياسية أو الإقتصادية . إذ ليس هناك احتمال في أن تهدد إسرائيل وحود مصر كدولة ، كما أن للبلدين مواقف مماثلة بالنسبة للهاشميين ، وكلاهما يريد إخراج بريطانيا من الشرق الاوسط ... »

هذه الآمال كلها انتعشت في إسرائيل على عهد الثورة . ولكي نفهم جيدا شعور الإسرائيليين في ذلك الحين يجب أن نفهم كيف التقت آمالهم في الصلح مع العرب على عهد الثورة . وذلك أن المبدأ الذي قام عليه نشاط إسرائيل منذ البداية هو أن العرب سيعملون يوما على التعاون معهم ، وأن هذا التعاون سيصبح بالنسبة للعرب ضرورة أدبية وسياسية واجتماعية واقتصادية . وأن ظروف العرب وحاجاتهم التاريخية ستضطرهم أخيرا للعمل مع إسرائيل يدا بيد كلا منهم يكمل الآخر (كذا) فإسرائيل حسر يصل بين الغرب المتقدم ، والشرق المتخلف ، فلماذا لا

<sup>(</sup>١) حريدة ( الحياة ) العدد ٦٨٤٨ ... ؛ آب ١٩٦٨ .

تنقل إسرائيل إلى العرب العلم والثقافة والخبرة والمعرفة ، وكذلك الثورة الإجتماعية والإقتصادية »

#### ويمضي إيرل برغر فيقول:

هذه النظريات كلها لم تفعل فعلها في نفوس العرب . عند ذلك شعرت إسرائيل أن القوى التي تغذي شعور العداء ضدها في العالم العربي هي العناصر التي الرجعية : رجال الإقطاع ، السياسيون القدامي ، المشايخ ، جميع العناصر التي تخسر كثيرا إذا سادت في المنطقة اشتراكية إسرائيل النموذجية .. وكان بن غوريون شديد الإيمان بالقضاء على هؤلاء جميعا حين طلب إلى الكنيست قبل ثورة الضباط الأحرار أن يتحلى بالصبر لأن السلام لن يكتب لإسرائيل مادام العالم العربي في قبضة الرجعيين ... وأن الخطوة التي يجب أن تسبق الصلح مع إسرائيل هي إقامة ديمقراطيات شعبية في البلدان العربية ...»

« لهذا كله كانت حاجة إسرائيل لئورة الضباط الأحرار في مصر أشد من حاجة المصريين أنفسهم . وكانت الثورة بالنسبة لإسرائيل كالفجر يشرق في أحلك ساعات الليل . وهكذا بدأ رجال الثورة وكأنهم الفجر الذي كانت إسرائيل في انتظاره . كما كانوا جميعا صغارا في سنهم ، صغارا في برجوازيتهم . يتطلعون إلى البقاء في الحكم على أساس أهداف كلها داخلية : تطهير البلاد من الفساد ، القضاء على سوء الإدارة ، إزالة الإضطهاد والظلم الإجتاعي والإقتصادي . الخ. »

« ومما زاد في طمأنينة اليهود الإتصالات الجانبية التي جرت بالضباط الأحرار قبل عهد الثورة . فقد قال يروحام كوهين الذي تعرف على عبد الناصر جيدا منذ حصار الفالوجة إن الانطباع الذي انعكس في نفسه من خلال تلك المعرفة هو أن كفاح مصر الحقيقي سيكون على أيدي هؤلاء الضباط في مصر ذاتها ، وليس على أرض فلسطين . كما أن هناك ضباطا اشتركوا في محادثات الهدنة ثم حافظوا بعد ذلك على اتصالاتهم بفئات الجناح اليساري في إسرائيل .»

وليس هذا سوى جزء من المعلومات والإتجاهات التي وردت في تحقيق المؤرخ الصهيوني إيرل برغر ، ننقلها دون تعليق ..!! ■

## الفصل الثالث

## التمهيد للمؤامرة

- الخابرات الأمريكية في خدمة عبد الناصر
- إجتماع عبد الناصر مع مسؤول الدعاية السوداء في الخابرات الأمريكية لوضع خطة حادث المنشية
  - و حسين الشافعي: لأن الإسلام مستهدف
    - إنفجارات من فعل عبد الناصر!!
  - و تقرير: مكافحة تسييس الدين أو تديين السياسة

## المخابرات الأمريكية في خدمة عبد الناصر(١)

□ وعندما وصل بونش إلى مصر بدأ عملا شبه روتيني ينطوي على كتابة مقالات ضد السامية . إلا أن ذلك لم يخدم أيا من أهداف وزارة الدعاية المصرية . وتمكن بونش أحيرا من تقديم اقتراح حاز على اهتمام المصريين سريعا ، وكان عبارة عن خطة لتجميع النازيين العنيدين من مخاطهم في مختلف دول العالم (كالأرجنتين والبرازيل وإيرلندا وإسبانيا وغيرها)، واستبدال أسمائهم بأخرى إسلامية وضمهم إلى «الموجودات السرية التي تشكلت أثناء الحرب العالمية ألثانية » . وبهذا يمكن تكوين منظمة مخابرات لأهداف التخريب والتدمير تجمع بين أحسن المواهب المصرية والألمانية . ومن ثم وضعها تحت تصرف جمال عبد الناصر في حربه العالمية ضد الشيوعية والإمبريالية .

وعندما قدمت الخطة إلى سعد عفرة ، وكان من أكثر ضباط جهاز المخابرات العامة دهاء وكان المسؤول يومها عن شؤون الخبراء الألمان ، تظاهر باهتهامه البالغ بالخطة ، سوى أنه أصر على الحصول على معلومات أوفى حول ما يسمى الموجودات السرية » . وكان رد فعل بونش حسنا ، فقد أمضى مدة من الزمن دون أن يلمس أي اهتهام من قبل المصريين بما يفعله . وبتشجيع من سعد عفرة فقد توصل بابش إلى جمع كافة المعلومات المتصلة بالموضوع والتي تمكن من استذكارها أو من تجميعها من بقية أفراد المستعمرة الألمانية في مصر يومها . وكانت النتيجة أن توفرت لدى جهاز المخابرات العامة أدلة تكفي للحكم بالإعدام على نصف «الإخوان المسلمون » ، كما بانت أطراف ألغاز تكفي لإشغال موظفي الأمن المصريين لسنتين على الأقل بغية ترسيخ أقدام جهازهم الجديد في مصر والعالم العربي كله . أما الأخبار المباشرة التي جمعت من المصادر الألمانية فقد أفادت أن العربي كله . أما الأخبار المباشرة التي جمعت من المصادر الألمانية فقد أفادت أن «الإخوان المسلمون » كانوا عبارة عن خلية مخابرات نازية ( تعمل ضد الحلفاء ) . وبعد تتبع الأدلة المتوفرة ، توصل التحقيق إلى أن هذه الخلية النازية كانت لا تزال وبعد تتبع الأدلة المتوفرة ، توصل التحقيق إلى أن هذه الخلية النازية كانت لا تزال وبعد تتبع الأدلة المتوفرة ، توصل التحقيق إلى أن هذه الخلية النازية كانت لا تزال وبعد تتبع الأدلة المتوفرة ، توصل القدرة على العمل ضد ناصر كقدرتها على العمل طد ناصر كقدرتها على العمل طد ناصر كقدرتها على العمل حيد ناصر كقدرتها على العمل حد ناصر كقدرتها على العمل حد ناصر كقدرتها على العمل حد ناصر كفرتها على العمل حد العرب كانوا عبارة عن خليا العمل حد ناصر كفرتها على العمل حد العرب كانوا عبارة عن خليا العمل حد ناصر القدرة عن خليا الموركة الموركة عن خليا العمل حد العرب كانوا عبارة عن خليا العمل حد ناصر القدرة الموركة ا

<sup>(</sup>١) كتاب ( لعبة الأم ) لمؤلفه مايلز كوبلاند ( رجل المخابرات المركزية الأمريكية ) ، ومن أراد الاستزادة عن صلة عبد الناصر بالمحابرات الأمريكية في وقت مبكر حداً فعليه بالرجوع إلى المصدر .

لصالحه . إلا أنها كانت قوية إلى حد أن أي محاولة من ناصر للتعاون معها ستنتهي به إلى وضع يجد فيه نفسه مطية لها ، وليس العكس أبدا .

وعندما يتحرك الإنسان ضد أية منظمة تزعم أنها تحمى الدين السائد في البلاد ، فعليه أن يفعل ذلك بحذر شديد . وهذا ما قام به يومها رئيس فرع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مصر . ففي محاولة لكشف الكفر والزندقة السوفييتيين ، قام الأخير بتوزيع منشورات شيوعية عديدة تعود إلى عهد ما قبل الحرب العالمية الأولى وكانت تحمل عنوانين ذوي طابع استفزازي مثل محمد : ليس له وجود » و « النتائج السيئة للصيام في رمضان » و « ضد الحجاب » ، وإظهارها على أنها من توزيع السفارة الروسية في القاهرة . وعندما وقع ناصر إتفاقية الجلاء عن قاعدة قناة السويس في تشرين الأول ( أكتوبر ) ١٩٥٤ ، كان ضباط جهاز أمنه منهمكين في التحقيق في تلك الأدلة التي وفرها لهم نشاط فرانز بونش. وفجأة قام الإتحاد السوفييتي بشن حملة عنيفة على صفحات الصحف الشيوعية ضد ناصر(١) ونعت أعوانه بالاستبدادية والظلم(٢) ورفع لواء الدفاع عن منظمة « الإخوان المسلمون » وامتدحها على أنها « أكثر الفئات المصرية مناهضة للإمبريالية ، وأجدرها بالثقة » . وعندها قام رئيس فرع وكالة المخابرات المركزية في مصر بالإتصال بواشنطن وطلب منها أن تقنع الإسرائيليين بأخذ زمام المبادرة لتحطيم منظمة « الإخوان المسلمون » ولكن بطريقة غير مباشرة . وهكذا أخذت الإذاعة الإسرائيلية تظهر \_ على طريقتها الخاصة \_ قدرة منظمة « الإخوان المسلمون » الضخمة على الإطاحة بنظام ناصر . وهكذا أيضا ظهر كل من الإتحاد السوفياتي وإسرائيل على أنهما من مؤيدي منظمة ﴿ الإخوان المسلمون ﴾ . وقد اتبع رئيس فرع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هذا « التكتيك » استنادا إلى إحدى قواعد الدعاية ، وهي « المدح من العدو » ، التي تستعمل في بلدان الشرق الأوسط .

<sup>(</sup>۱) كانت موسكو تعتبر ثورة مصر عام ۱۹۵۲ انقلابا عسكريا وقع في القاهرة بتأثير من بعض الدوائر الغربية . وكان التعليق الرسمي السوفييتي يشير إلى « مجموعة من الضباط الرحميين الذين تربطهم صلة مباشرة وقوية بالولايات المتحدة ، كالمحرضين الرئيميين لهذا الإنقلاب ( دائرة المعارف السوفييتية الكرى ، موسكو ، الطبعة الثانية ، مجلد ۱۹۵۰ من ٤٦٠ ) ( المعرب ) .

<sup>(</sup>٢) نشر أحد الكتاب الروس وصفا لحكومة جمال عبد الناصر في عام ١٩٥٤ يقول فيه : ٩ إنها حكومة رجعية بشكل جنوني وإرهابية ومعادية للديموقراطية ، ( الإتحاد السوفييتي والشرق الأوسط لمؤلفه والتر لاكير ، نشر فريدريش بريجر ، نيويورك ١٩٥٤، ص ٣٦٧ ) ( المعرب ) .

وتستعمل هذه القاعدة بنفس الطريقة من قبل المرشحين المحافظين في الولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بتجميع أعداد هائلة من الناس ، الذين يشمئز المرء من مظهرهم وينفر من شكلهم ، بغية مضايقة المرشحين بأسئلة كثيرة وإحراجهم بتحديات مريرة

## إجتاع عبد الناصر مع مسؤول الدعاية السوداء في المخابرات الأمريكية لوضع خطة حادث المنشية(١)

□ وكما يقول محمد حسنين هيكل في كتابه عبد الناصر .. والعالم . : وقد حقق محمد نجيب شعبية كبرى واغترف كل المجد بينها ظل عبد الناصر خلف الصفوف في الظل يفكر دائما ويبدو دائما للناس رجلا عبوسا وهكذا أسيء فهمه .

ويستدرك هيكل: وأنه لمن الغريب أن الرجل الذي أصبح موضع حب كل إنسان بدأ موضع سوء فهم من الناس وكان الموضوع الذي يتردد في خطبه في ذلك الحين: لن أستجدي تصفيقا .. ولن أستجدي هتافا .

ويقول هيكل أيضا: أما التغيير الحقيقي فقد جاء ـ كما هي العادة ـ في حياة عبد الناصر بحادثة درامية واحدة .. وصمت أيضا عن الإستطراد!!

وبالطبع كانت هذه الحادثة الدرامية .. هي حادث المنشية الشهير في أكتوبر عام ١٩٥٤ بالإسكندرية .

إلا أننا يجب أن نعرض لسيناريو .. وخطة هذه الحادثة قبل وقوعه بشهور .

فعندما وقع الجانبان البريطاني والمصري على اتفاقية الجلاء في ٧٧ يوليو ١٩٥٤ فقد كانا إتفقا أيضا على أن يكون التصديق في ١٩ أكتوبر عام ١٩٥٤ من نفس العام . والذي سيعقب ذلك احتفالا شعبيا بهذه المناسبة . . وكان هذا الاحتفال هو مسرح حادث المنشية .

ولكن كما يقول مايلز كوبلاند في كتابه الشهير لعبة الأمم: إن عبد الناصر نفسه لم يكن ذا ماض عسكري عريق حتى يشكل عنصر دعاية ولم يكن حتى ليدرك العقبات التي تعترض اتصاله بالشعب مباشرة فقد اعترف عبد الناصر يومها بأنه جاهل بأصول التقرب إلى الجماهير المصرية ..

ومن هنا .. وعلى ضوء الطريق إلى حكم مصر .. كان لابد من نهر للدماء . يعبر بها عبد الناصر بشراعه الإعلامية المخططة ليتسلط على حكم مصر .

<sup>(</sup>١) كتاب ( لعبة الأمم وعبد الناصر ) للأستاذ محمد الطويل .

فقد تم اجتماع عقب توقيع الإتفاقية ضم بول لينيارجر مسئول الدعاية السوداء والذي قام من قبل بتخطيط إعلامي لتصعيد ونجومية عبد الناصر وكذلك عبد الحكيم عامر وزكريا محيي الدين وحسن التهامي وعبد القادر حاتم وبالطبع عبد الناصر نفسه .

وفي هذا الاجتماع \_ كما يروي حسن التهامي \_ فإن بول لينيارجر ردد بأن لديه علم بنفسية الشعوب في الشرق .. فهذه الشعوب \_ عامة وعلى حد تعبيره \_ عاطفية من الدرجة الأولى تمجد وتحب من يقع تحت وطأة الظلم أو الغبن أو تظهر عليه علامات رضا الله عنه .

وكان بول لينيارجر من أصل صيني عاش بالصين حتى ثورة ماو ثم رحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل بها .

وعندما حضر إلى القاهرة في مارس \$ 190 وعقب الأزمة الشهيرة فكان ذلك بغرض الدراسة والتحليل والتحضير والتجهيز لعبد الناصر حتى يمكنه من السيطرة على مشاعر الشعب المصري وكسب عاطفته في أقصر وقت ممكن وإحاطته بما لم يحط به محمد نجيب .

وكان اقتراح بول لينيارجر في هذا الإجتماع إفتعال محاولة للاعتداء على حياة عبد الناصر تكون سليمة التدبير ، وتقوم بها عناصر محملية تمثيلية صورية محكمة وذات تأمين عملية إطلاق الرصاص على عبد الناصر عملية تمثيلية صورية محكمة وذات تأمين كاف لتنفيذها ، وهذا الحدث في حد ذاته سيجذب مشاعر الشعب المصري نحوه لما يراه فيه من مظاهر الشجاعة أثناء ثباته في هذا الموقف . وعدم خوفه أو اهتزازه وأنه قد نجا منه بأعجوبة تثير المشاعر ، كا ستقوم أجهزة الإعلام والرأي العام بصياغة الحدث بصورة مؤثرة في مشاعر الشعب لجذب عواطفه وتعاطفه نحو عبد الناصر .. وفي ذات الوقت ينزاح محمد نجيب من مركز الصدارة حيث تتاح الفرصة المواتية لعبد الناصر أن يفعل ما يريد في أثناء هذه النشوة الشعبية التي تنجرف نحوه عقب هذا الحدث .

وقد استمع الجميع إلى هذا الحديث من بول لينيارجر ولكن الذين كانوا يعطفون أو يحرصون على زعامة مصر وقيادتها المقبلة وقتئذ .. فقد رأوا أن هذا الإقتراح قد

يودي بحياة عبد الناصر نتيجة أي خطأ لا يمكن السيطرة عليه .. ولو كان خطأ واحدا ، كا أنه في حالة إطلاق النار على عبد الناصر ونجاته من دقة وإحكام التصويب .. فربما يثير هذا رد فعل عند أعداء النظام وتكون النتيجة محاولات أخرى لاغتياله وبالتالى ، فإن هذا الحدث يفتح الأذهان لحولاء الخصوم عن إمكانية ضرب الحكم الجديد في أي وقت . وأضاف هؤلاء الوطنيون إن هذا العمل يعد مجازفة لا طاقة لهم بتحمله ، ورغم بعض المبررات الأخرى لرفض هذا الإقتراح .. إلا أن بول لينارجر كان على يقبن واقتناع تام به . وعلى ذلك لم يعقد اجتماع يضم ذات المجموعة مرة أخرى وإنما انفرد عبد الناصر به شخصيا .

وبعد ثلاثة شهور من هذا اللقاء .. وذلك الحديث . تمت عملية المنشية تماما كا وضع خطتها بول لينيارجر بإحكام وتم فيها تنحية محمد نجيب وتم فيها أيضا القبض على الجناة .. وإدانة الإخوان المسلمون وتم تصفيتهم في أكبر حدث لتصفية دموية ونفسية رهيبة تقشعر لها أبدان الذين قد عايشوها .. أو يعرفوها .. أو عاشوها كحقائق .

وعلى أثر ذلك . تسلق . بل قفز عبد الناصر على صهوة هذا الحدث إلى حكم مصر !!

وفي تقرير أمريكي سري مؤرخ في ٢٤ نوفمبر ١٩٥٤ أى بعد هذا الحدث بشهر .. وعما كان يحويه من خطوات للتعاون والتحالف الأمريكي \_ الناصري فقد جاء به: حتى يمكن انفراد عبد الناصر بالقرار فكانت تقديراته هي تقوية بحلس قيادة الثورة والقضاء على الإخوان المسلمون والشيوعيين والمجموعات القديمة إلى آخره . وإن هذا سوف يستغرق شهرين تقريبا وبذلك يكون قد شرع في تقوية مركزه ومجلس قيادة الثورة . بصورة مطردة ومستمرة إلى فترة مستقبلية معقولة .

ولكن التقدير الأمريكي قد أشار إلى شهرين .. ولكن عبد الناصر خيب ظنهم وتوقعهم حيث حقق كل هذا في أقل من شهرين .. وعاود الإتصال بإسرائيل في ديسمبر .. من نفس العام !!

# حسين الشافعي: لأن الإسلام مستهدف

- سؤال: أي شعب في العالم يحتاج إلى الديمقراطية أسلوبا للممارسة ، كقوة دافعة للحركة والعمل والإنتاج والجدية ، إلا أن مصر شهدت فترات خلال تجربة الثورة ضربت فيها الديمقراطية .. حيث فتحت المعتقلات ، كان آخرها ما حدث في سبتمبر ١٩٨١ عندما زج بكل القوى الوطنية في السجون .. فما تعليقك ؟
  - سؤال: ليه معظم الإتجاهات السياسية خرجت ما عدا المسلمين ؟
    - سؤال: لا أعرف ؟! وأنا أسألك ؟
- قال: لأن الإسلام مستهدف في جميع المراحل .. الإخوان المسلمون عادوا من حرب فلسطين على المعتقلات وقتل حسن البنا عام ١٩٤٩ .. وعلشان كده كان من الإعتبارات الأساسية في محاكمة إبراهيم عبد الهادي هو اضطهاده للإخوان المسلمون .

لكن الإخوان أخذوا موقفا من الثورة ، ومن أول يوم .. وبالتحديد في ١٥ يناير ١٩٥٣ خاصة عندما أعلن عن قيام هيئة التحرير ، إزاي الثورة تعمل هيئة التحرير ، وإزاي الثورة يبقى لها تعبير سياسي .. ومن يومها قالوا : نحن لا نذوب في الثورة !

لقد قابلني الهضيبي في ١٥ يناير ١٩٥٣ وقال لي : إن الإخوان حركة عالمية ولن تذوب في الثورة .. من الجائز أن تحاربوا في قناة السويس . إنما من الجائز \_ نحن كإخوان \_ أن نحارب في مراكش 🏻

<sup>(</sup>١) حوار في ( الإتحاد ) الظبيانية ١٩٨٣/٢/١٦ مع حسين الشامعي ( عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية )

#### إنفجارات من فعل عبد الناصر

البغدادي في صفحة ١٩٩٩ من الجزء الأول ، أنه في جلسة بجلس الثورة المنعقدة في ٤ مارس ١٩٥٤ إقترح جمال عبد الناصر حل المجلس وأن يعمل كل فرد من أعضائه على تكوين فريق Team مكون من عشرة أفراد مهمته التخلص من العناصر الرجعية من الذين يناهضون الثورة وعلى رأسهم الإخوان المسلمون .

ويقول البغدادي في صفحة ٩٨ من مذكراته في نفس الجزء:

« في اجتماع مشترك بين مجلس الثورة وأعضاء الوزارة في ٢٠ مارس ١٩٥٤ أبلغ جمال عبد الناصر الإجتماع بوقوع ستة إنفجارات نسف في مبنى السكة الحديد وفي الجامعة وفي محل جروبي في وقت واحد \_ وعلل لهم ذلك بسياسة اللين في موقف الحكومة ، وأن خطوة العودة إلى الحكم النيابي لا تصلح في هذا الوقت » .

ثم يقول البغدادي في صفحة ١٤٦ من نفس الجزء:

« إن جمال عبد الناصر اعترف بأنه هو الذي قام بهذه الإنفجارات . وذلك في اليوم التالي لوقوعها . وإعترف بذلك للبغدادي وحسن إبراهيم وكال حسين . وعزا السبب في قيامه بهذه الحوادث إلى أنه كان يرغب في إثارة البلبلة في نفوس الناس ويجعلهم يشعرون بعدم الطمأنينة حتى يتذكروا الماضي أيام نسف السينات ويشعروا أنهم في حاجة إلى من يجميهم » !!

#### تقرير مكافحة تسييس الدين أو تديين السياسة

## نص الوثيقة الإجرامية

□ بناء على أمر السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا لدراسة واستعراض الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم الوصول إليها بخصوص مكافحة جماعة الإخوان المسلمون المنحلة ولوضع برنامج لأفضل الطرق التي يجب استعمالها في قسمي مكافحة الإخوان بالمخابرات والمباحث العامة لبلوغ هدفين:

١ \_ غسل مخ الإخوان من أفكارهم .

٢ \_ منع عدوى أفكارهم من الإنتقال لغيرهم .

اجتمعت اللجنة المشكلة من:

١ \_ سيادة رئيس مجلس الوزراء .

٢ \_\_ السيد \_\_ قائد المخابرات .

٣ \_ السيد \_ قائد المباحث الجنائية العسكرية .

٤ ــ السيد \_ مدير المباحث العامة .

السيد \_ مدير مكتب السيد \_ المشير .

وذلك في مبنى المخابرات العامة بكبري القبة . وعقدت عشرة إجتاعات متتالية . وبعد دراسة كل التقارير والبيانات والإحصائيات السابقة أمكن تلخيص المعلومات المجتمعة في الآتي : \_\_

ا ـ تبين أن تدريس التاريخ الإسلامي في المدارس للنشء بحالته القديمة يربط السياسة بالدين في لا شعور كثير من التلاميذ منذ الصغر ويسهل تتابع ظهور معتنقى الأفكار الإخوائية .

٢ ــ صعوبة واستحالة التمييز بين أصحاب الميول والنزعات الدينية وبين معتنقي
 الأفكار الإخوانية وسهولة فجائية تحول الفئة الأولى إلى الثانية بتطرف أكبر .

٣ \_ غالبية أفراد الإخوان عاش على وهم الطهارة ولم يمارس الحياة الإجتماعية الحديثة ويمكن اعتبارهم من هذه الناحية « خام » .

٤ ــ غالبيتهم ذوو طاقة فكرية وقدرة تحمل ومثابرة كبيرة على العمل وقد أدى ذلك إلى اضطراد دائم وملموس في تفوقهم في المجالات العلمية والعملية التي يعيشون فيها وفي مستواهم العلمي والفكري والاجتاعي بالنسبة لأندادهم رغم أن جزءا غير بسيط من وقتهم موجه لنشاطهم الخاص بدعوتهم المشئومة .

مناك انعكاسات إيجابية سريعة تظهر عند تحرك كل منهم للعنمل في المحيط الذي يقتنع به .

٦ ــ تداخلهم في بعض ودوام اتصالهم الفردي ببعض وتزاورهم والتعارف بين
 بعضهم البعض يؤدي إلى ثقة كل منهم في الآخر ثقة كبيرة .

٧ \_ هناك توافق روحي وتقارب فكري وسلوكي يجمع بينهم في كل مكان حسى ولو لم تكن هناك صلة بينهم .

٨ — رغم كل المحاولات التي بذلت منذ سنة ١٩٣٦ لإفهام العامة والخاصة بأنهم يتسترون خلف الدين لبلوغ أهداف سياسية إلا أن احتكاكهم الفردي بالشعب يؤدي إلى محو هذه الفكرة عنهم رغم أنها بقيت بالنسبة لبعض زعمائهم .

9 - تزعمهم حروب العصابات في فلسطين سنة ١٩٤٨ والقنال ١٩٥١ رسب في أفكار الناس صورهم كأصحاب بطولات وطنية عملية وليست دعائية فقط بجوار أن الأطماع الإسرائيلية والإستعمارية والشيوعية في المنطقة لا تخفي أغراضها في القضاء عليهم.

• ١ - نفورهم من كل من يعادي فكرتهم جعلهم لا يرتبطون بأي سياسة خارجية سواء عربية أو شيوعية أو استعمارية وهذا يوحي لمن ينظر لماضيهم بأنهم ليسوا عملاء وبناء على ذلك رأت اللجنة أن الأسلوب الجديد في المكافحة يجب أن يشمل أساسا بندين متداخلين وهما: \_\_

١ \_ محو فكرة إرتباط السياسة بالدين الإسلامي .

٢ ـــ إبادة تدريجية بطيئة مادية رمعنوية وفكرية المجيل القائم فعلا والموجود من معتنقي الفكرة . ويمكن تلخيص أسس الأسلوب الذي يجب استخدامه لبلوغ هذين الهدفين في الآتي :

## أولا: سياسة وقائية عامة:

ا ـ تغيير مناهج تدريس التاريخ الإسلامي والدين في المدارس وربطها بالمعتقدات الإشتراكية كأوضاع اجتماعية واقتصادية وليست سياسية مع إبراز مفاسد الخلافة وخاصة زمن العثمانيين وتقدم الغرب السريع عقب هزيمة الكنيسة وإقصائها عن السياسة .

٢ \_ التحري الدقيق عن رسائل وكتب ونشرات ومقالات الإخوان في كل مكان ثم مصادرتها وإعدامها .

٣ \_ يحرم بتاتا قبول ذوي الإخوان وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة من القرابة من الإنخراط في السلك العسكري أو البوليسي أو السياسي مع سرعة عزل الموجودين من هؤلاء الأقرباء من هذه الأماكن أو نقلهم إلى أماكن أخرى في حالة ثبوت ولائهم .

٤ \_\_ مضاعفة الجهود المبذولة في سياسة العمل الدائم على فقدان الثقة بينهم وتحطيم وحدتهم بشتى الوسائل وخاصة عن طريق إكراه البعض على كتابة تقارير عن زملائهم بخطهم ثم مواجهة الآخرين بها مع العمل على منع كل من الطرفين من لقاء الآخر أطول فترة ممكنة لتزيد شقة \_\_ إنعدام الثقة \_\_ بينهم .

٥ — بعد دراسة عميقة لموضوع المتدينين من غير الإخوان وهم الذين يمثلون الإحتياطي لهم وجد أن هناك حتمية طبيعية عملية لالتقاء الصنفين في المدى الطويل .. ووجد أن الأفضل أن يبدأ بتوحيد معاملتهم بمعاملة الإخوان قبل أن يفاجئونا كالعادة باتحادهم معهم علينا .

ومع افتراض احتمال كبير لوجود أبرياء كثيرين منهم إلا أن التضحية بهم خير من التضحية بالثورة في يوم ما على أيديهم ولصعوبة واستحالة التمييز بين الإخوان والمتدينين بوجه عام فلا بد من وضع الجميع ضمن فئة واحدة ومراعاة ما يلي معهم: \_\_

أ ـ تضييق فرص الظهور والعمل أمام المتدينين عموما في المجالات العلمية والعملية .

ب ــ محاسبتهم بشدة وباستمرار على أي لقاء فردي أو زيارات أو اجتماعات تحدث بينهم .

جــ عزل المتدينين عموما عن أي تنظيم أو اتحاد شعبي أو حكومي أو اجتماعي أو طلابي أو عمالي أو إعلامي .

د \_ التوقف عن السياسة السابقة في السماح لأي متدين بالسفر للخارج للدراسة أو العمل حيث فشلت هذه السياسة في تطوير معتقداتهم وسلوكهم وعدد بسيط جدا منهم هو الذي تجاوب مع الحياة الأوروبية في البلاد التي سافروا إليها . أما غالبيتهم فإن من هبط منهم في مكان بدأ ينظم فيه الإتصالات والصلوات الجماعية أو المحاضرات لنشر أفكارهم .

و ـ التوقف عن سياسة استعمال المتدينين في حرب الشيوعيين واستعمال الشيوعيين في حرب الشيوعيين في هذا الشيوعيين في حربهم بغرض القضاء على الفئتين حيث ثبت تفوق الدينيين في هذا المجال ولذلك يجب أن تعطى الفرصة للشيوعيين لحربهم وحرب أفكارهم ومعتقداتهم مع حرمان المتدينين من الأماكن الإعلامية ..

٦ ـ تشويش الفكرة الموجودة عن الإنحوان في حرب فلسطين والقنال وتكرار النشر بالتلميح والتصريح عن اتصال الإنجليز بالهضيبي وقيادة الإنحوان حتى يمكن غرس فكرة أنهم عملاء للإستعمار في ذهن الجميع.

٧ — الإستمرار في سياسة محاولة الإيقاع بين الإخوان المقيمين في الخارج وبين الحكومات العربية المختلفة وخاصة في الدول الرجعية الإسلامية المرتبطة بالغرب وذلك بأن يروج عنهم في تلك الدول أنهم عناصر مخربة ومعادية لهم وبأنهم يضرون بمصالحها . وبهذا تسهل محاصرتهم في الخارج أيضا .

#### ثانيا : سياسة استئصال ( السرطان ) الموجود الآن :

بالنسبة للإخوان الذين اعتقلوا أو سجنوا في أي عهد من العهود يعتبرون جميعا قد تمكنت منهم الفكرة كما يتمكن السرطان من الجسم ولا يرجى شفاؤه ولذا تجري عملية استئصالهم كالآتي : \_\_

المرحلة الأولى: إدخالهم في سلسلة متصلة متداخلة من المتاعب تبدأ بالاستيلاء أو وضع الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم ويتبع ذلك اعتقالهم. وأثناء الإعتقال يستعمل معهم أشد أنواع الإهانة والعنف والتعذيب على مستوى فردي ودوري حتى يصيب الدور الجميع ثم يعاد وهكذا وفي نفس الوقت لا يتوقف التكدير على

المستوى الجماعي بل يكون ملازما للتأديب الفردي .

وهذه المرحلة إن نفذت بدقة ستؤدي الى ما يأتي :

بالنسبة للمعتقلين : اهتزاز المثل والأفكار في عقولهم وانتشار الاضطرابات العصبية والنفسية والعاهات والأمراض فيهم .

بالنسبة لنسائهم : سواء كن زوجات أو أخوات أو بنات فسوف يتحررن ويتمردن بغياب عائلهن . وحاجتهن المادية قد تؤدي إلى انزلاقهن .

بالنسبة للأولاد: تضطر العائلات لغياب العائل وحاجتهم المادية إلى توقيف الأبناء عن الدراسة وتوجيههم للحرف والمهن وبذلك يخلو جيل الموجهين المتعلم القادم عمن في نفوسهم حقد أو ثأر أو آثار من أفكار آبائهم.

المرحلة الثانية: إعدام كل من ينظر إليه بينهم كداعية ومن تظهر عليه الصلابة سواء داخل السجون والمعتقلات أو بالمحاكات ثم الإفراج عن الباقي على دفعات مع عمل الدعاية اللازمة لانتشار أنباء العفو عنهم حتى يكون ذلك سلاحا يمكن استعماله ضدهم من جديد في حالة الرغبة في العودة إلى اعتقالهم حيث يتهمون بأي تدبير ويوصفون حين ذلك بالجحود المتكرر لفضل العفو عنهم .

وهذه المرحلة إن أحسن تنفيذها باشتراكها مع المرحلة السابقة ستكون النتائج كما يلي :

١ - يخرج المعفو عنه إلى الحياة فإن كان طالبا فقد تأخر عن أقرانه . ويمكن
 أن يفصل من دراسته ويحرم من متابعة تعليمه .

٢ \_\_ إن كان موظفا أو عاملا فقد تقدم زملاؤه وترقوا وهو قابع مكانه . ويمكن
 أيضا أن يحرم من العودة إلى وظيفته أو عمله .

٣ \_ إن كان تاجرا فقد أفلست تجارته ويمكن أن يحرم من مزاولة تجارته .

إن كان مزارعا فلن يجد أرضا يزرعها حيث وضعت تحت الحراسة أو صدر بها قرار استيلاء .

وسوف تشترك جيمع الفئات المعفو عنها في الآتي :

١ ــ الضعف الجسماني والصحي والسعي المستمر خلف العلاج والشعور المستمر بالضعف المانع من أية مقاومة .

٢ ــ الشعور العميق بالنكبات التي جرتها عليهم دعوة الإخوان وكراهية الفكرة والنقمة عليها .

٣ \_ عدم ثقة كل منهم في الآخر وهي نقطة لها أهميتها في انعزالهم عن المجتمع وانطوائهم على أنفسهم .

٤ - خروجهم بعائلاتهم من مستوى اجتاعي إلى مستوى أقل نتيجة لعوامل الإفقار التي أحيطت بهم .

ه ـ تمرد نسائهم وثورتهن على تقاليدهم وفي هذا إذلال فكري ومعنوي لكون النساء في بيوتهن سلوكهن يخالف أفكارهم ، وتبعاً للضعف الجسماني والمادي لا يمكنهم الإعتراض .

كثرة الديون عليهم نتيجة لتوقف إيراداتهم واستمرار مصروفات عاثلاتهم.

النتائج الجانبية لهذه السياسة هي :

الضباط والجنود الذين يقومون بتنفيذ هذه السياسة سواء من الجيش أو البوليس سيعتبرون فئة جديدة ارتبط مصيرها بمصير هذا الحكم القائم حيث عقب التنفيذ سيشعر كل منهم أنه في حاجة إلى هذا الحكم ليحميه من أي عمل انتقامي قد يقوم به الإخوان كثار .

٢ \_ إثارة الرعب في نفس كل من تسول له نفسه القيام بمعارضة فكرية للحكم القائم.

وجود الشعور الدائم بأن المخابرات تشعر بكل صغيرة وكبيرة وأن المعارضين لن يتستروا وسيكون مصيرهم أسوأ مصير .

٤ ــ محو فكرة ارتباط السياسة بالدين الإسلامي .

انتهى ويعرض على السيد الرئيس جمال عبد الناصر.

إمضاء \_ السيد رئيس مجلس الوزراء

إمضاء \_ السيد قائد المخابرات إمضاء \_ السيد قائد المباحث الجنائية العسكرية إمضاء \_ السيد مدير المباحث العامة إمضاء السيد شمس بدران .

#### تعليق على البند رقم (٨)

يلاحظ القاريء الكريم في ثنايا هذا البند ( رغم كل المحاولات التي بذلت منذ سنة ١٩٣٦ لإفهام العامة والخاصة بأنهم ( أي الإخوان المسلمون ) يتسترون خلف الدين لبلوغ أهداف سياسية ... )

نقول إنه من فضل الله تعالى أن يكشف نوايا نظام جمال عبد الناصر من خلال هذه الكلمات التي ربما تمر على الأخ القاريء مرورا خفيا \_ فما هي صلة جمال عبد الناصر بهؤلاء الذين حاربوا الإخوان المسلمون منذ سنة ١٩٣٦. وقد أعلن جمال عبد الناصر أنه قام ليحرر شعب مصر من النظام الملكي الفاسد .. فهل هو امتداد لهؤلاء الذين حاربوا الإسلام في شخصية الإخوان المسلمون ! ؟

وصدق الله العظيم الذي يقول لنا ( أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ )(١)

<sup>(</sup>١) صورة الذاريات ٢٠٠٠ .

## الفصل الرابع

## وانطلقت الرصاصات في صدور الإخوان ـ لا في صدر عبد الناصر

- مدخل
- وصف الحادث عن مجلة التايم الأمريكية
- وصف الحادث بقلم الدكتور / عبد العظيم رمضان
  - صورة وتعليق
  - خطاب عبد الناصر في المنشية
    - تحصين شخصية عبد الناصر
  - حريق المركز العام للإخوان المسلمون
    - ادث شبرا

#### مدخـــل

□ لم يكن حادث المنشية باسكندرية في مساء ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ \_ بالطريقة التي تم بها إلا نتيجة لتخطيط ودراسة وخطوات تمهيدية سابقة صاغتها عقلية جمال عبد الناصر مدرس التكتبك العسكري في كلية أركان حرب الجيش \_ هذه العقلية التي أوقفها وسخرها لسحق كل الحركات الإسلامية والإصلاحية التي تقف في وجه أهدافه الشخصية التي ترمي إلى خدمة مطامع الشرق والغرب في القضاء على الإسلام وإبادة أهله .

فمنذ اليوم الأول لحركة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ كان جمال عبد الناصر يمهد في صمت وخبث للقضاء على جماعة الإخوان المسلمون التي تتزعم العمل للإسلام في مصر والعالم الإسلامي وتقود نهضته الحديثة .

#### محاولات:

ولقد ساهم عبد الناصر في محاولات متصلة لضرب الإخوان من داخلهم بالمكر والخديعة والوقيعة من وراء ستار حتى يبتعد عن المواحهة الساخنة معهم وحتى لا يتعرض لعداء المسلمين في الخارج.

وفى نفس الوقت أنشأ ما يسمى بالمؤتمر الإسلامي لسد فراغ الدعوة الإسلامية وليكون هذا المؤتمر منافسا لحركة الإخوان المسلمون العالمية \_ وسخر له الإمكانيات المالية والأدبية والدبلوماسية ، وأقام عليه أنور السادات .

في سبيل تحقيق هدف جمال عبد الناصر في ضرب جماعة الإخوان والقضاء عليهم سلك في سبيل ذلك كل السبل الممكنة علنية أو سرية .

فقام عام ١٩٥٣ بحل جميع الأحزاب السياسية في مصر بحجج وأساليب ابتدعها ، واستثنى جماعة الإخوان المسلمون من قرار الحل باعتبارها جماعة دينية ، رغم اعتراض الرئيس محمد نجيب على هذا الاستثناء ولكن عبد الناصر كان يرمي من وراء ذلك أن لا يتحد الإخوان مع الأحزاب ضد قرار الحل . على طريقة فرق تسد ، ويهدف عبد الناصر من وراء ذلك أن ينفرد بضرب الإخوان في الوقت المناسب دون معارضة من أحد فلا أحزاب ولا صحافة وهكذا تحقق في الجماعة قول [ أكلت يوم أكل الثور الأبيض] رغم أن قيادة الإخوان كانت على بينة من قول [ أكلت يوم أكل الثور الأبيض] رغم أن قيادة الإخوان كانت على بينة من

هذا التكتيك ولكن عبد الناصر كان يملك السلطة .

ففي أوائل عام ١٩٥٤ بعد حل الجماعة في يناير ١٩٥٤ زار عبد الناصر مدينة الإسكندرية \_ وفجأة طلب اللقاء بجموع الإخوان بدارهم بشارع منشا باسكندرية \_ واستطاع الإخوان في هذه الفترة الوجيزة أن يحتشدوا في الموعد المحدد ،

وحضر جمال عبد الناصر وحاشيته ومرافقون من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون .

ورحب الإنحوان بهم وتعالت الهتافات: الله أكبر ولله الحمد. وحين وقف جمال عبد الناصر ليقول كلمته المقصودة بهذا اللقاء \_ طلب من الجميع عدم تسجيل كلمته بأية صورة من الصور. وأخذ يتحدث عن تاريخ الإنحوان ويمتدح حركتهم وإمامهم حسن البا ويثني على شاب الإنحوان الذين ساهموا في حرب فلسطين والقنال .. وودعه الإنحوان كا استقبلوه بالتحية الإسلامية: الله أكبر ولله الحمد. ولم تشر الصحف إلى هذا اللقاء من قريب أو بعيد . وبقي أن عبد الناصر أراد بهذا اللقاء أن يوهم الإنحوان بأنه ليس بينه وبينهم أية خصومة ولا يحمل لهم أي عداء ولا يضمر لهم شراً أو سوء من ناحيته ، وأن قيادة الإنحوان هي التي تشيع روح العداء بينه وبين عامة الإنحوان ،

كان عبد الناصر يعمل لتأخير الضربة التي أصر عليها وخطط لها وحدد الموعد المناسب لها ربيمًا يمهد لها الطريق .

فبدأ جمال عبد الناصر بقرار حل الجماعة في ١٣ يناير ١٩٥٤ واعتقل الآلاف منهم وأودعهم المعتقلات والسجون المدنية والحربية واتهمهم \_ بمحاولة قلب نظام الحكم والإتصال بالإنجليز والتآمر معهم \_ وتكوين أسر إخوانية داخل وحدات الجيش والبوليس .

ولم ينته شهر مارس حتى هب الشعب المصري مع الإخوان وعلى رأسهم الشهيد القاضي عبد القادر عودة في مظاهرة شعبية لم يسبق لها مثيل حتى وصلت إلى ميدان عابدين وتطالب بعودة الرئيس محمد نجيب والإفراج عن جماعة الإخوان ... ( وأسرها عبد الناصر في نفسه ) .

وأمام هذه الثورة الشعبية العارمة وفي ميدان عابدين استجاب عبد الناصر لهذه الصيحات لإنقاذ الموقف (تكتيكيا) وتفاديا لثورة محققة ب فأعاد إلى رئاسة الجمهورية محمد نجيب وأفرج عن الإخوان المسلمون مدنيين وعسكريين (ما عدا أربعة من المساعدين كنت أحدهم) وقام هو والصاغ صلاح سالم بزيارة شخصية لفضيلة المرشد العام في منزله بالروضة بالقاهرة مسلما ومعتذرا بوفتح المركز العام ليستقبل آلاف الإخوان من كل الأقاليم مهنئين ومؤيدين.

## الصاغ حمزة البسيوني:

وفي أبريل ١٩٥٤ نقلت مع زملائي المساعدين من سجن الأجانب إلى السجن الحربي بالعباسية وفوجئنا بعد أيام بالصاغ حمزة البسيوني يتسلم إدارة السجن الحربي — وفور استلامه بدأ في عمل تغييرات هامة في نظام الأمن حيث قام بتغيير مواقع السلاحليك وزيادة نقط الدوريات والخدمات — وإضاءة جميع الزنازين — وإضافة وإعداد بعض العنابر لتكون سجونا جديدة — كما قام بتغيير قيادات السجن وزيادة عدد صف الضباط والجنود وشدد في الضبط والربط ومنع ودقق في الزيارات الأمبوعية .

وقد كانت هذه التغييرات الشاملة ملفتة للأنظار موحية بأن هناك تدبيراً لمؤامرة خطرة وشيكة الوقوع لا يعلم سرها إلا الله تعالى .

وقد قمنا بواجبنا بنقل هذه الصورة بكل تفاصيلها إلى فضيلة المرشد العام عن طريق الزيارات مع تصورنا لما قد يكون .

#### إتفاقية الجلاء

وبينا كان فضيلة المرشد العام في جولة لزيارة الإخوان في البلاد العربية وبدأها بسوريا في يونيو ١٩٥٤ والتي استقبل فيها أعظم استقبال أصدر الإخوان بيانا يعارضون فيه بنود اتفاقية الجلاء المزمع عقدها بين الحكومة والإنجليز \_ كا عارض الرئيس محمد نجيب هذه الإتفاقية وامتنع عن التصديق عليها \_ وقد جاء في كتاب الإخوان المسلمون دراسة أكاديمية أعدها ريتشارد ميتشل \_ حول بيان الإخوان في معارضة الإتفاقية \_ ( بناء على هذه البواعث جميعا رفض الهضيبي الإتفاق مؤكدا أن أي رأي أو اتفاق بين مصر وحكومة أجنبية ينبغي أن يعرض على برلمان منتخب

بإرادة حرة بحيث يمثل إرادة الشعب المصري ، وعلى صحافة متحررة من الرقابة وتملك حرية المناقشة \_ وكان صدى نقد الهضيبي الصريح للنقاط الأساسية للإتفاقية في القاهرة مروعا وزاد الأمر سوءا ذلك البيان المطول والأكثر تفصيلا \_ الذي ينقد المعاهدة والذي تضمنه خطاب موجه إلى عبد الناصر بتاريخ ٢ أغسطس وموقع من خميس حميدة وكيل الجماعة .

#### عودة المرشد العام

وفي مساء ٢٢ أغسطس ١٩٥٤ عاد الأستاذ المرشد العام فاستقبل استقبالا ماسيا في طريقه من المطار إلى دار المركز العام للإخوان المسلمون بالحلمية الجديدة وهناك أخذ يتحدث للإخوان عن تفاصيل رحلته إلى البلاد العربية \_ وأخذ يفند قصة اتصال الإخوان بالإنجليز في المحادثات التي تمت مع ( ترينور إيفانز ) ممثل السفارة البريطانية \_ وقرر فضيلة المرشد أن هذه الإتصالات تمت بموافقة ورغبة الحكومة المصرية وتحت علم وسمع وبصر جمال عبد الناصر وأن هذه المباحثات الحكومة المصرية نوب الباطل لتبرر به ضرب الإخوان المسلمون مستعينة بعدم معرفة الشعب بحقيقة الأمر بحرمان الإخوان من حق الدفاع عن أنفسهم ولكن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة . والإخوان المسلمون والحمد لله لهم مباديء ربانية تعصمهم من الإنحراف فضلا عن خيانة الأمانة .

ثم تناول الأستاذ المرشد موضوع توقف الجريدة الأسبوعية عن الصدور بعد العدد التاني عشر فقال: الرقابة الصارمة تجعل عملية إصدار الجريدة متعذرة للغاية وغير مجدية عمليا.

وختم فضيلته حديثه بعبارات هادئة تركت أثرا عميقا في نغوس الإخوان المجتمعين حول استعداده لما سوف يحدث أيا كان وتمسكه بأحد شعارات الجماعة ( الموت في سبيل الله أسمى أمانينا ) .

#### محاولة الرئيس عبد الناصر القضاء على الهضيبي

كان الأستاذ المرشد العام حسن الهضيبي هو الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها آمال عبد الناصر في التسلل للسيطرة على قيادة جماعة الإخوان وتطويعهم وفق



• المستشار حسس الهضيب المرشد العام للإخوان المسلمون

سياسته ثم تذويبهم في تنظيماته \_ ولكن حسن الهضيبي كان يعي هذه الحقيقة بكل أبعادها وأهدافها منذ اليوم الأول فقد رفض انضمام الإخوان لهيئة التحرير وما بعدها وقال إن دعوة الإخوان دعوة إسلامية عالمية ولا يمكن أن تذوب في حركة ٢٣ يوليو وحذر الإخوان من مستقبل هذه الحركة على دعوة الإخوان \_ وكان يتعامل مع حركة ٢٣ يوليو وفق منهج الإخوان المسلمون ومبادئهم وتصوراتهم دون أن يفرط أو يلين مستعليا بإيمانه وعقيدته على كل المخاطر .

هذا عمل عبد الناصر بكل الأساليب كي يزيل هذا الرجل من طيقه فقد بذل جهودا مكثفة كي يتخلص منه ، فأجرى اتصالات سرية أثناء ووسط الإستعدادات .. الأخيرة والحاسمة لإنهاء المفاوضات المصرية الإنجليزية ، بكل خصوم الهضيبي وأيضا بالمحايدين الذين اهتم بهم اهتماما خاصا في محاولة لإقناعهم بحماقة الإبقاء على الهضيبي وقد أثمرت هذه الإتصالات في قيام تمرد من بعض شباب الإخوان حيث اعتصموا بدار المركز العام ، وذهب بعضهم إلى منزل الأستاذ المرشد بطالبونه بالإستقالة ولكن الأستاذ الهضيبي قابلهم ورفض هذا المنطق المنافي المرخلاقيات الجماعة ونظمها الشرعية واعتبر هذا الأسلوب خروجا على مباديء الجماعة حرفكل لجنة لمحاكمتهم وصدر قرار بفصل الذين تزعموا هذه الفتنة من جماعة الإخوان المسلمون .

وفشلت مؤامرة عبد الناصر ضد حسن الهضيبي ــ وترتب على ذلك صحوة الإخوان وتمسكهم بقيادة الأستاذ المرشد العام مما ترتب عليه دعوة الهيئة التأسيسية للاجتماع ,

## إجتماع الهيئة التأسيسية

وفي ٢٣ سبتمبر ١٩٥٤ دعيت الهيئة التأسيسية للإنعقاد بدار المركز العام للإخوان المسلمون . وبعد مناقشات جادة وطويلة أصدرت الهيئة التأسيسية أخطر قرار لها :

۱ — بانتخاب مرشد عام الجماعة مدى الحياة وهو رفض صريح لمحاولة تحديد مدته بثلاث سنوات.

٢ \_ حل الهيئة التأسيسية والإعداد لانتخابات جديدة .

#### تعليق جريدة النيويورك تايمز

على أن الحكومة التي عانت نوعا من الهزيمة في ذلك الحين أو هكذا كان التقدير للموقف في القاهرة ــ حتى أن مراسل النيوبورك تايمز لخص الموقف بقوله إن الإخوان تحدوا ناصر بتأييدهم للهضيبي زعيماً مدى الحياة .

#### التحرش بشباب الإخوان

وفي هذه الفترة بدأ البوليس محاصرة المساجد والقبض على الخطباء كما قبض على الأستاذ محمد عاكف والأستاذ سيد الريس \_ كذا تم القبض على مجموعة من العسكريين بمختلف وحدات الجيش \_ وأودعهم السجن الحربي بالعباسية . وبهذا بدأت الدولة أسلوب التحرش بالشباب من الإخوان في كل مكان لاستفزازهم ولكن الإخوان كانوا حريصين على التزام الهدوء حتى لا يعطوا الفرصة لأعدائهم .

## التوقيع النهائي على الإتفاقية

وفي يوم ١٩ من أكتوبر ١٩٥٤ تم التوقيع النهائي على الإتفاقية بين مصر وبريطانيا وبعد التوقيع يكون جمال عبد الناصر قد تفرغ لضرب الإخوان \_ بعد أن أمن ظهره بهذه الإتفاقية من احتمال تدخل القوات البريطانية في حالة قيام أية حركة ثورية داخل البلاد \_ وفي حالة ضربه لجماعة الإخوان عقب توقيع الإتفاقية التي تلاقي معارضة شديدة من جميع طبقات الشعب \_ عمل تكتيكي يشغل به جماهير الشعب عن معارضة الإتفاقية والتصدي للحكومة .

## وما تخفي صدورهم أكبر

كان لزاما بعد هذه المحاولات اليائسة من جمال عبد الناصر لضرب الإخوان المسلمون من داخلهم ـ أن يلجأ إلى آخر سهم في سياسته الماكرة والمخادعة ـ كان لزاما أن يلجأ إلى الأسلوب الذي يعتنقه وهو أسلوب القوة والإرهاب أسلوب الديكتاتورية العسكرية أو البطش الثوري ، من هنا فكر عبد الناصر وقدر فقتل كيف قدر ـ فكر في أن يتغذى بالإخوان ، فرسم لهم مؤامرة تحيط بهم من كل جانب ـ مؤامرة عسكرية تعتمد على عنصري المباغتة والخيانة حتى يشل حركتهم في كل مكان وأعد لكل شيء عدته فهو الحاكم المطلق بيده كل السلطات . في الوقت الذي لا يفكر الإخوان فيه لعمل عدائي مسلح ضد الدولة كا وضح ذلك

في اجتماع الهيئة التأسيسية الأخيرة في اتخاذ قرار بعمل انتخابات لاختيار هيئة تأسيسية جديدة وكا جاء في كتاب الأستاذ / حسن العشماوي ( الإخوان والثورة ) وهي الكلمات الأخيرة قبل حادث المنشية بأيام ، من الإنصاف اليوم أن أقول أن أحدا من أعضاء المكتب أو من الإخوان المسئولين عن التنفيذ لم يقترح القيام بعمل فردي عنيف حتى أن اللجوء والاجراء العنيف الوحيد الذي عرضه أحدهم هو اختطاف بعض رجال البوليس الحربي والمباحث العامة وأخذهم كرهائن مقابل من اعتقل من الإخوان ... فهذا الإجراء يشل حركة الدولة ويسقط هيبتها ويجعل زملائنا الرهائن أكرم معاملة للمعتقلين منا وأكثر تحرزا في تنفيذ أوامر القبض بالجملة وقد أقر هذا الإجراء أول الأمر وأعدت له وسائل تنفيذه ثم أرجيء بعض الوقت ثم منع دوران عجلة الحوادث بعد ذلك العودة إليه .

ولعل أوضح ما عرض في تلك الأيام من آراء رأي بالقيام باعتصام سلمي يضم الإخوان وغيرهم من أفراد الشعب ومن رجال السياسة معهم من نسائهم وأطفالهم من يشأ يرابطون جميعا أمام قصر الجمهورية (قصر عابدين) حتى تنزل الحكومة عند رأيهم أو تبيدهم بالرصاص وعندئذ سيعلم الناس ويعلم العالم أجمع حقيقة الحكم في مصر وإن كان المؤكد أن الجيش سيعصي أمر إطلاق النار على قوم عزل مسالمين وعصيان الجيش أول مراحل الثورة الشعبية الموفقة وبهذا ستنطلق الشرارة التي تحرق النظام القائم ... وبرغم ما بدا على صاحب هذا الإقتراح من حماسة في عرض فكرته التي فكر فيها طويلا فإن حماسه لم يلق من أغلبية زملائه آذاناً عساغية .

وقد جاء أيضا في نفس الكتاب ( الإخوان والثورة ) للأستاذ حسن العشماوي :

( وقد قَلَّتُ اجتاعاتُ الأستاذ حسن الهضيبي بالأعضاء إلى حد بعيد أثناء إقامتنا بالإسكندرية ولكنها لم تنقطع فقد تم عدد من الإجتاعات مع بعض الأفراد كل على حدة وفي هذه الأثناء أقرت الهيئة التأسيسية القانون الجديد للإخوان فأنهت أعمالها ودعت إلى انتخابات جديدة في الجماعة . وأجريت الإنتخابات وأبلغت لنا نتيجتها في الإسكندرية يوم السبت ٢٣ أكتوبر ١٩٥٤ وحدد يوم الخميس التالي ٢٩ أكتوبر لانعقاد الهيئة التأسيسية الجديدة التي سيحضرها الأستاذ

الهضيبي شخصيا على أن تخرج الهيئة بعد الإجتماع ومع أفراد الجماعة \_ في مظاهرة سلمية يحميها بعض الأفراد المسلحين . ويسير في المظاهرة بعض كبار الساسة في الأمة وكنا على اتفاق معهم في ذلك وكان المفروض أن هذه المظاهرة بما يجمعها ويحميها من الأفراد المسلحين ستكون نقطة الإنطلاق تسعى لإسقاط الدكتاتورية العسكرية لتسليم مقاليد الحكم لحكومة مؤقتة تجري إنتخابات عامة ... وكان كل منا يعرف دوره في المظاهرة ولكن الأحداث سبقت هذا التقدير الذي رسمناه )

## وصف الحادث عن مجلة التايم الأمريكية(١)

□ في محاولة لحشد التأييد لتسوية قضية السويس ، واجه رئيس وزراء مصر القوي الصغير السن ، جمال عبد الناصر ، ربع مليون شخص في ميدان المنشية بالإسكندرية في الأسبوع الماضي وفي الموقع نفسه ، قال بطريقة درامية مثلما حدث عندما كان تلميذا عام ١٩٣٠ واشترك لأول مرة في مظاهرة معادية للبيطانيين ورأى السلطات تطلق النار على زملائه المصريين و ولكنني حي ، و أشارك في تحرير بلدي ، .

إطلاق نار في الميدان: قام رجل مستدير الوجه أشعث الشعر من مسافة ، ك قدما ووجه مسدسا على ناصر وبدأ بإطلاق النار بعناية . ودوت ثماني طلقات وتردد صداها في جميع أنحاء مصر عبر الراديو وتحطم مصباح زجاجي فوق الرؤوس ، وتناثرت قطع الزجاج — وظهرت بقعة صوداء على الجانب الأيسر من صدر بدلة عبد الناصر بما يشبه الدم — بينا ظل ناصر واقفا يدفع جانبا الأيدي الصديقة التي حاولت جذبه لأسفل بعيدا عن الخطر . بعدها خطا إلى الميكروفون وقال بصوت أجش وصاح بحماسة وارتجاف . أيها الأحرار ليبق كل منكم في مكانه ومن خلال أحاديث الرعب المنبعثة من حوله رفع صوته عاليا و دمي فداؤكم ، حياتي فداؤكم ، وألقت الجماهير في صخب القبض على الشخص الذي يشك في أن يكون القاتل وأوسعوه ضربا ولكما .

وبعد ساعة جلس عبد الناصر بدون أي ضرر في نادي المحامين بالإسكندرية يحتسي شراب الليمون ـ وظهر أن البقعة التي كانت على سترته ليست دماً وإنما هي نتيجة رشح قلم الحبر وقد وضع مطلق الرصاص في الحبس واعترف بإقناع من البوليس بأنه محمود عبد اللطيف السمكري الذي يعمل بالقاهرة ، وعمره ٣٢ سنة وعضو بالإخوان المسلمون منذ عام ١٩٣٨ (؟) وقبل شهرين اختارته مجموعة سرية من الإخوان لقتل ناصر .

وكان اعترافه هو كل ما ينتظره النظام ، فأخيراً أصبحت الشرطة حرة في تعقب الإخوان المسلمون آخر أشكال المعارضة القانونية في مصر .

<sup>(</sup>۱) ۸ توقمبر ۱۹۵٤

إحراق المركز العام للإخوان حيث أشعلوا فيه النار ، ومع الوقت وصل رحال الإطفاء المركز العام للإخوان حيث أشعلوا فيه النار ، ومع الوقت وصل رحال الإطفاء وشقوا طريقهم عبر الحشود . لقد أصبح مركز الإخوان الذي كان في وقت ما مركز حكومة مصر السرية التي أقامت وأسقطت بل وقتلت رؤساء وزراء ــ أصبح حرابا منزوع الأحشاء ، وبعد أربعة أيام ألقى البوليس القبض على المرشد العام للإحوان حسن الهضيبي ، وحتى إطلاق النار ، لم تكن الجماهير قد أعطت جمال عبد الناصر العاطفة التي أعطتها لسلفه مدخن الغليون محمد نجيب ،

والآن مع مرور قطار ناصر عبر مدن الدلتا عائدا إلى الفاهرة ، احتشدت جماهير غفيرة عمويا لتحيته ، وفي محطة سكة حديد القاهرة احتشد مائة ألف شخص خلف حطوط الشرطة هاتفين ( الله يبارك في جمال ) وقد احتاح ناصر إلى ساعتين ليصل إلى مكتبه بعد أن احتجزه المعجبون الذيل يريدون عناقه للها كان يأخذ عشرة دقائق في الأحوال العادية من قبل .

#### إن غان طلقات طائشة قد خدمته جيدا



كان الرئيس يلقي خطابه منحيا قليلا إلى الأمام نحو الميكرفون وكان السيد أحمد بدر واقفا على يساره ومتأخرا عنه سحو خطوة تقريبا ( الصورة رقم ١ وفجأة أطلق الجابي الرصاص وتوقف الرئيس عن الكلام وابتعد قليلا عن الميكروفون وبذلك اصبح السيد احمد بدر متقدما عنه هده الخطوة التي كانت تفصل بيهما . ( الصورة رقم ٣ ) ولما كان المنهم يطلق الرصاص من اتحاه مائل فليلا نحو اليسار وقد أصابت الرصاصة الاستاذ بدر ونجا الرئيس بأعجوبة صنعها القدر وحده !

# وصف الحادث بقلم الدكتور عبد العظيم رمضان<sup>(۱)</sup> قبل إطلاق الرصاص

□ في تمام الساعة السابعة وخمس وخمسين دقيقة من مساء يوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ ، كان جمال عبد الناصر يقف خطيبا في حفل أقيم بميدان المنشية بالإسكندرية بمناسبة توقيع إتفاقية الجلاء مع بريطانيا . ولم تكن قد مضت دقائق قليلة على بدء خطابه ، وكان يتحدث عن ذكريات اشتراكه في العمل الوطني ، ووصل إلى فقرة يقول فيها : \_\_

« بدأت كفاحي من هذا الميدان في الإسكندرية ، وكنت شابا صغيرا في عام ١٩٣٠ حين بدأت لأول مرة أهتف مع إخواني أبناء الشعب للحرية ، واليوم أشكر الله ، فقد أثمر كفاح أبائكم وأجدادكم وجميع الشهداء الذين استشهدوا في هذا السبيل .

وفي هذه اللحظة بالذات دوت ثماني رصاصات متتالية أطلقها محمود عبد اللطيف العضو في التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمون . على جمال عبد الناصر لم تصبه ، ولكنها أصابت جماعة الإخوان المسلمون بكارثة فظيعة لم يشهد لها تاريخ الحياة السياسية في مصر مثيلا .

كان شعور جماهير الإسكندرية عند إلقاء عبد الناصر خطابه معباً ضد إتفاقية الجلاء مع بريطانيا ، التي عارضتها كل القوى السياسية في مصر ، وضد عبد الناصر الذي وقعها ، وضد نظام الحكم الإستبدادي الذي أرساه ، وعندما أقيم سرادق الإحتفال في ميدان المنشية ، احتلته جماهير الإسكندرية ، وأخذت هتافاتها تتعالى بالحرية وسقوط الظلم مما اضطر السلطات إلى إخلاء السرادق من هذه الجماهير في الخامسة مساء ، وإعادة ملئه من جديد بجماهير مأجورة تتكون من عشرة آلاف من عمال مديرية التحرير الموالية ، وكانت هذه الجماهير هي التي تسرب محمود عبد اللطيف من بينها ليجلس في الصفوف الأمامية على بعد عشرين مترا من منصة الخطباء والضيوف وأطلق منها الرصاص على جمال عبد الناصر .

<sup>(</sup>١) جريدة الهدف الكويتية الخميس ١٢ فبراير ١٩٨١ تحت عنوان ( الإخوان المسلمون التنظيم السري وحادث المنشية )



• محسمود عبيد اللبطيف وقبد غيير الضبرب والتعذيب ملامحته بشبكل واصبح

على أن جمال عبد الناصر لم يسقط لقد أصيب المحامي أحمد بدر ، الذي كان يقف على بعد ربع متر إلى حوار عبد الناصر ، برصاص محمود عبد اللطيف ، وأصيب ميرغني حمزة وزير السودان بشظايا مصباح كهربائي في المنصة أصيب بالرصاص . وساد هرج ومرج شديدان ، ولكن عبد الناصر كان صامدا ، فقد طلب إلى الحماهير القبض على الجابي فأمسكته .. وأوسعته ضربا شديدا ، بينا

كان عبد الناصر يطالب الجماهير بالثبات في مواقعها بعبارات متهدجة من فرط التأثر . أعلن فيها أن دمه فداء لمصر وأن حياة مصر لن تكون معلقة بكفاح عبد الناصر بل هي معلقة بكفاح شعب مصر .

#### حملة إعتقالات

وقد جرت في أعقاب ذلك أكبر حملة إعتقال للإخوان المسلمون شهدتها مصر ، حتى وصل الأمر إلى حد إعطاء المعتقلين بطاقات يسجلون فيها أسماءهم وعناوينهم لتدون في كشوف . وقد وصل عدد المعتقلين إلى أكبر مداه يوم ٢٤ أكتوبر ١٩٥٥ ، أي بعد عام من الإعتداء ، حتى وصل إلى ٢٩٤٣ معتقلا .

وقد بدأ الأمر باعتقال هنداوي دوير ، رئيس محمود عبد اللطيف في التنظيم السري ، الذي سلم نفسه لبوليس إمبابة في اليوم التالي مباشرة للإعتداء ، وفي يوم ٣٠ أكتوبر قبض على الهضيبي في الإسكندرية ، بعد أن عثر على عنوانه عن طريق ورقة بها أرقام تليفونات عثر عليها مع صلاح شادي ، الضابط الإخواني الذي قبض عليه في الإسكندرية وكان بها رقم تليفون المنزل الذي يقيم فيه الهضيبي كذلك قبض على محمد نصيري وسعد حجاج .

وفي يوم ٦ نوفمبر أعلنت الحكومة في الصحف عن طلب القبض على يوسف طلعت ، رئيس التنظيم السري ، وحسن العشماوي وإبراهيم الطيب وعبد المنعم عبد الرؤوف ، وفي نفس اليوم سقط في يد السلطة كل من عبد القادر عودة ، وصالح أبو رقيق ، ومنير دلة ، وكال خليفة ، ومحمد فرغلي ، وحسين كال الدين ، وفي اليوم التالي تم اعتقال الجهاز السري في الإسكندرية . وفي ١١ نوفمبر ألقي القبض على محمد خميس حميدة ، وكيل الجماعة . وبعد أربعة أيام أي في ١٥ نوفمبر سقط يوسف طلعت في يد البوليس وكانت الحكومة قد رصدت مكافأة للقبض عليه قدرها ، ، ٢٠ جنيه ، وهو مبلغ ضخم بمعيار ذلك الوقت .

وبعد ثلاثة أيام أخرى ، أي في ١٨ نوفمبر ألقي القبض على عمر التلمساني وسيد قطب والضابط الإخواني عباس أبو كرم ، كما ألقي القبض على خمسة عشر آخرين ، وفي ١٩ نوفمبر ألقي القبض على صالح عشماوي وفهمي أبو غدير ، ولكن تم الإفراج عنهما بأمر المباحث العامة . وتسابقت أنباء القبض على الخلايا في

الوجهين البحري والقبلي ومحافظات القطر .

وفي ٢٦ نوفمبر نشرت الصحف أسماء المعتقلين من أعضاء مكتب الإرشاد وهم: محمد خميس حميدة وكال خليفة وعبد القادر عودة ومنير دلة وصالح أبو رقيق وحسين كال الدين ومحمد فرغلي ومحمد حامد أبو النصر وعبد العزيز عطية ، وأحمد شريت وكان قد تم القبض في اليوم السابق على طاهر الخشاب وبعد خمسة أيام أي في ٢٧ نوفمبر نشر البكباشي زكريا محيي الدين ، بياناً في الصحف ذكر فيه أنه تم اعتقال ٧٠ بالمائة من أعضاء الجهاز السري البالغ عددهم سبعمائة .

#### حالة مقاومة واحدة

ومن الغريب أنه في كل هذه الإعتقالات التي تمت لأفراد الجهاز السري ، لم تحدث مقاومة إلا في حالة واحدة وقعت يوم ١٤ نوفمبر بين قوات البوليس وبين ثلاثة من الإخوان هم : عبد العزيز العراقي وأحمد حسين ومحمد شاكر خليل وقد قتل الأولان في المعركة التي دارت بالمدافع الرشاشة ، وأصيب الثالث إصابات جسيمة شفى منها وقدم للمحاكمة .

وقد أثارت محاولة الإغتيال كثيرا من العطف على عبد الناصر الذي كان في ذلك الحين مدانا من القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية ، وقد خطب الشيخ أحمد حسن الباقوري يندد تنديدا قويا بالحادث في خطاب ألقاه في نفس اليوم ، أشاد فيه بعبد الناصر وذكر أنه خلص البلاد من العار وأخذ من الأغنياء وأعطى الفقراء بقانون الإصلاح الزراعي وفما ذنب جمال لكي يلقى هذا الجزاء» . إن ذلك يذكرني بقول الشاعر : أربد حياته ويويد قتلى ، عذيرك من خليلك من مواد .

ولكن عبد الناصر لم يلبث أن فقد العطف الذي كسبه بالحادث سريعا ، ففي اليوم التالي وجهت السلطة مظاهرة لحرق المركز العام للإخوان المسلمون بالحلمية . وقد أعادت هذه المظاهرة إلى الإخوان ما فقدوه من عطف بحادث الإعتداء لأنها ذكرت المصريين بالإنتهاكات السابقة التي ارتكبتها الثورة ضد الحريات وجاءت مملات المطاردة والإعتقالات لتثير الحوف والفزع في النفوس ، فقد كانت جماعة الإخوان المسلمون جماعة واسعة الإنتشار بين الشباب ولم تكن تخلو أسرة مصرية.

تقريبا من شاب من أبنائها ينتمي إلى الجماعة انتاء يتفاوت بين الإنضمام الكامل والتعاطف عن طريق التبرعات وحضور اللقاءات وقد عاشت هذه الأسر حالة ذعر لأن الإعتقالات لم تفرق بين متبرع عابر سجل اسمه في كشف التبرعات ، وبين عضو ملتزم أصيل .

#### تشكيل محكمة مخصوصة

وقد جاءت المحاكات لتضيف إلى عنصر الرهبة والخوف ، ففي أول نوفمبر أصدر مجلس قيادة الثورة أمرا بتشكيل محكمة مخصوصة برئاسة قائد الجناح جمال سالم ، نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من القائمةام أنور السادات ، وزير الدولة والسكرتير العام للمؤتمر الإسلامي ومدير عام دار التحرير والبكباشي أركان حرب حسين الشافعي ، وهم أعضاء في مجلس قيادة الثورة .

وقد نص قرار تأليف المحكمة على إنشاء مكتب للتحقيق والإدعاء يلحق بمقر قيادة الثورة ويلحق به نواب عسكريون أعضاء من النيابة العامة وتولي رئاسة هذا المكتب البكباشي زكريا محيي الدين ، عضو مجلس قيادة الثورة وفي عضوية كل من البكباشي محمد التابعي والبكباشي إبراهيم سامي جاد الحق ، والبكباشي سيد جاد وهم نواب أحكام والأستاذ عبد الرحمن صالح ، عضو النيابة ، وقد تولى هذا المكتب التحقيق ورفع الدعوى والإدعاء بالمجلس والأمر بالقبض على المتهمين وحبسهم إحتياطيا ، وقد نص في القرار أيضا على عدم جواز المعارضة في هيئة المحكمة أو أحد أعضائها ، وأمر مجلس قيادة الثورة بأن يلحق بالمكتب كل من مصطفى الهلباوي ، رئيس نيابة أمن الدولة الذي تولى الإدعاء أمام محكمة الثورة وعلى نور الدين وكيل أول نيابة أمن الدولة .

وفي ٢٨ نوفمبر تألفت ثلاث دوائر فرعية لهذه المحكمة التي أطلق عليها ابتداء من ٦ نوفمبر إسم « محكمة الشعب » فكانت رابع محكمة من هذا النوع تشكلها الثورة بعد المجالس العسكرية ، ومحكمة الغدر ، ومحكمة الثورة وقد تألفت الدائرة الأولى برئاسة اللواء صلاح حتاتة ، والثانية برئاسة القائمقام حسين محفوظ ندا ، والثالثة برئاسة قائد الجناح عبد الرحمن شحاتة عنان ، وقد عقدت جلسات هذه الدوائر الثلاث في مبنى الكلية الحربية بينا عقدت جلسات محكمة الشعب الرئيسية بمبنى قيادة الثورة بالجزيرة .



. الأستاد المستشار حسن الهضيبسي المرشد العام للإخوان المسلمون أمام محكمة الشعب

وقد عقدت أول جلسة لمحكمة الشعب صباح يوم الثلاثاء ٩ نوفمبر ١٩٥٤ أي بعد أسبوعين تماما من حادث الإعتداء . واستمرت إلى يوم ٢ ديسمبر ١٩٥٤ لتستأنف المحاكم الفرعية مهمتها ابتداء من ٥ ديسمبر . وقد حوكم أمام محكمة الشعب الرئيسية برئاسة جمال سالم كبار أعضاء الجماعة والتنظيم السري ، وهم : \_ بالإضافة إلى محمود عبد اللطيف . \_ حسن إسماعيل الهضيبي ، المرشد العام ويوسف طلعت ، رئيس التنظيم السري وهنداوي دوير رئيس منطقة إمبابه في التنظيم السري وإبراهيم الطيب رئيس مناطق القاهرة ومحمد خميس حميدة نائب المرشد والشيخ محمد فرغلي عضو مكتب الإرشاد ، وعبد القادر عوده ، وكيل الجماعة ، والدكتور حسين كال الدين ، وكال خليفة ، ومنير دلة ، وصالح أبو رقيق ، ومحمد حامد أبو النصر ، والشيخ أحمد شريت ، وعمر التلمساني ، وعبد العزيز عطيه ، وعبد الرحمن البنا ، والبهي الحولي وعبد المعز عبد الستار ، وكان الثلاثة الأخيرون مفرجا عنهم .

#### أحكام بالجملسة

وفيما عدا محاكمة محمود عبد اللطيف ، التي استمعت فيها المحكمة إلى كثير من الشهود من أعضاء الجهاز السري وقيادات الإخوان السياسية واستمرت بالتالي وقتا طويلا ، إذ استمرت إلى يوم ٢٠ نوفمبر \_ فإن بقية المحاكات لم تستغرق وقتا يذكر ، فلم تستغرق قضية الهضيبي سوى ثلاثة أيام ، وانتهت في ٢٥ نوفمبر



. الأستاد المستشار حسن الهصيبي المرشد العام للإخوان المسلمون أمام محكمة الشعب

واستغرقت محاكمة يوسف طلعت يوس ، هو يوم ٢٧ نوفمبر ، وفي يوم ٢٩ نظرت تخسس قضيتا كل من هنداوي دوير وإبراهيم الطيب ، وفي يوم ٣٠ نوفمبر نظرت خمس قضايا لكن من محمد حميس حميدة ومحمد فرعني ، وعبد القادر عودة وحسين كال الدين وكال حليفة كا نظرت قضايا مبير دلة وصالح أبو رقيق ومحمد حامد أبو النصر وأحمد شريت وعمر التلمساني وعبد العزير عطية في يوم واحد ، وهذا كله يبين صورية المحاكمة ، ومدى الصمانات التي كان يتمتع بها المتهمون . لقد كانت حلسات للتشهير لا لمحكم والقصاء والفصل كا يحدث في المحاكات الحقيقية .

وكان الأمر في الدوائر الفرعية لمحكمة الشعب من المهازل الكبرى نظرا للأعداد الضخمة من قضايا المتهمين التي كانت تنظرها كل منها في اليوم الواحد ، وعلى سبيل المثال ، ففي يوم ٩ ديسمبر نظرت قضايا ٢٨ متهما وفي ١١ ديسمبر نظرت ٢١ قضية ، وفي ١٣ ديسمبر نظرت ١٩ قضية ، وفي ١٣ ديسمبر نظرت ١٩ قضية وفي يوم ١٨ ديسمبر نظرت ٤٠ قضية ، وفي ٢١ منه نظرت قضايا ٤٨ متهما وفي يوم ١٨ ديسمبر نظرت ٤٠ قضية وفي ٩ فبراير أعلنت الصحف عن محاكمة متهما وفي ١٨ منه نظرت تطلق على المتهمين ) أمام الدائرة الثالثة وحدها مائة وستة وعشرون متهما في مدى شهر ونصف فقط ، أدين منهم مائة وسبعة وبريء تسعة وعشر ، وقد حكمت هذه الدوائر بأحكام كثيرة بالإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة عشر ، وقد حكمت هذه الدوائر بأحكام كثيرة بالإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة بالإعدام أمام هذه الدوائر صلاح شادي ، والذي كان الوحيد بين المتهمين الذي حوكم في جلسة سرية ثم خفف الحكم عليه ، كا حوكم كل من عبد المنعم عبد المرؤوف وأبو المكارم عبد الحى ، وحكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص .

## جمال سالم \_ الخطأ الكبير

وقد كان اختيار جمال سالم لرئاسة محكمة الشعب ، من أسوأ الأخطاء التي ارتكبها عبد الناصر في حياته السياسية ، فلا يوجد في تاريخ القضاء العسكري في مصر رئيس محكمة هبط بمستوى المحاكات إلى مثل ذلك الدرك الأسفل ، ولم تسمع قاعات المحاكم في مصر ما سمعته من العبارات النابية والتهجم على المتهمين والسخرية منهم وإرهابهم والدخول في « قافيات » معهم ، كا سمعت من جمال سالم ، ولقد اتهم الإخوان المسلمون جمال سالم بأنه كان الخصم والحكم ، وأطلقوا عبارة المحصومنا قضائنا » ولكن الدراسة المتأنية لنصوص المحاكمات وما صدر عن حمال سالم تثبت أنه لم يلعب سوى دور الخصم ، ولم يلعب أبدا دور الحكم .

على كل حال ، فقد بلع عدد الذين حكمت عليهم محاكم الشعب ٨٦٧ وعدد الدين حكمت عليهم المحاكم العسكرية ٤٢٥ ، وصدر الحكم بإعدام عبد اللطيف ومعه ستة من كبار قادة الإخوان وهم : \_ عبد القادر عودة ، ومحمد فرغلي ، ويوسف طلعت ، وإبراهيم الطيب وهنداوي دوير وحسن الهضيبي وقد نفذ الحكم



عكمة الشعب يرأسها حمال سالم وعن يمينه أنور السادات وعن يساره حسين الشافعي
 وهي تحاكم الشهيد الشيخ محمد فرغلي

و لسنة الأوين واستبدل به الأشعال الشاقة المؤبدة لحسن الهضيبي . كا حكم على سبعة آخرين من كبار الإخوان بالأشغال الشاقة المؤبدة هم: م محمد خميس حميدة ، وصالح أبو رقيق ، ومبير دلة ، والدكتور حسين كال الدين ، ومحمد كال خليفة ، وعبد العزيز عطية ، ومحمد حامد أبو النصر وحكم على حسن دوح بالأشغال الشاقة لمدة د ١ سنة وعلى كل من عمر التلمساني وأحمد شريت بالسحس عاما .

#### تمثيلية فاجرة

وككل حدث تاريخي فادح الأثر فإن الآراء أخذت تفترق فيه ، فقد أنكر الإحوان المسلمون بصفة قاطعة ارتكابهم هذ الحادث ، ووصفه صالح أبو رقيق بأنه الانتمادة المجراءات المضادة لحرية بأنه الانتمادة فاجرة الادرتها الحكومة لانتماد مزيد من الإجراءات المضادة لحرية الحماهير ولحماية نفسه ، حر إليها محمود عبد اللطيف بتدبير محكم ، فير سره مع رفات هنداوي دوير وأضاف قائلا الاعتداد أكثر من ١٢ دليلا على راءة الإحوان المسلمون من هذا الحادث المفتعل ، وقد طالبت وما زلت أطالب بإعادة التحقيق المسلمون من هذا الحادث المفتعل ، وقد طالبت وما زلت أطالب بإعادة التحقيق

في هذا الحادث الذي دبرته مراكز القوى.

وقد استشهد صالح أبو رقيق بحسن التهامي ، ودعاه إلى أن يجلي الحقيقة في هذا الحادث المشؤوم ويظهر الحق لعباد الله ويقول: من أطلق ثماني رصاصات في الهواء الطلق ؟ وقال: و إنه ثابت من التحقيقات أن المرشد الأستاذ الهضيبي كان قد أصدر أمرا مشددا قبل حادث المنشية بنحو من شهر ليوسف طلعت ، رئيس النظام الحاص ، بعدم اغتيال أحد وقال له: إني بريء من كل دم يسفك .. وما دام قائد الجماعة قد أصدر هذا الأمر ، فعلى الكل السمع والطاعة ، وتكون الجماعة غير مسؤولة عن أي عمل يقوم به فرد غرر به وعلى ذلك فالإخوان المسلمون أبرياء من حادث المنشية المشؤوم .

وقد قادت مجلة « الدعوة » التي تصدرها جماعة الإخوان المسلمون ابتداء من يوليه ١٩٧٦ حملة في هذا الصدد تنكر فيها قيام الإخوان المسلمون بحادث المنشية ، واستدلت بأن يوسف طلعت ، رئيس الجهاز السري ، كان في منزل أحد أشقائه عند وقوع الحادث وعندما سمع به قال ١ عملها عبد الناصر ونجح ، وغدا سيلصقها بالإخوان المسلمون » وحين أذاعت الإذاعة المصرية اسم مرتكب الحادث محمود عبد اللطيف ، سأل يوسف طلعت شقيقه : هل تعرف هذا الشخص ؟ فأجابه بالنفي ، وقد علق شقيقه على ذلك قائلا « لو كان الإخوان وراء الحادث ، لعلم يوسف كل شيء فلقد كان رئيسا للنظام الخاص » وأوردت المجلة نقلا عن أحد المقربين ليوسف طلعت قوله : « ذهبت إليه يوم ٢٦ أكتوبر ليلا في منزل أخيه ، كان يستمع إلى الراديو وسألته « ما هذا » فكان جوابه النفي والاستنكار وأكد أن الإخوان « قد التقوا من يوم نشأتهم وعلى رأسهم المرشد العام ، على سياسة ليس فيها ذلك التصرف ولا مثله (!) وسوف تثبت الأيام أن الإخوان المسلمون لم يكونوا في يوم من الأيام من المتآمرين في الظلام .. وقالت المجلة أن يوسف طلعت كان يعذب بين جلسات المحاكمة ، ولكنه رغم التعذيب والعذاب، وقف وقفة السابقين من السلف فما وهن وما ضعف، وكانت مكافأته على جهاده وبذله وتضحياته الحكم عليه بالإعدام شنقا ، وتقبلها راضيا فرحا مستبشرا .

وفي عدد آخر تحدثت « الدعوة » عن الحادث فقالت : كان عبد الناصر يبحث عن السبل التي ينفذ منها لضرب الحركات الإسلامية والقضاء على الإنتفاضات الشعبية ، لينفرد بالسلطة . ويستحوذ على الحكم والسلطان ، فظل

يعمل في الخفاء للخلاص من هذا والقضاء على ذلك ، حتى كانت المعاهدة بينه وبين الإنجليز، التي رأى فيها الإخوان قيودا تكبل الأمة وتنتقص من حريتها ، فدبر لهم حادث المنشية ، واتهمهم بإطلاق الرصاص عليه ، وعاد الإخوان إلى المعتقلات والسجون وشكلت لهم المحاكم ، الحكم فيها هو الخصم والقانون فيها من شرعة الغاب والمتهمون الأبرياء محرومون من حق الدفاع ، والتعذيب أشكال وألوان .

وفي عدد مارس ١٩٧٧ ، كتبت المجلة مقالاً عن إبراهيم الطيب رئيس مناطق القاهرة في التنظيم السري ، فوصفته بأنه « شهيد الحق والحرية » ووصفت حادث المنشية بأنه « مسرحية » دبرها عبد الناصر تدبيرا « على طريقة الجستابو » وألصقها بالإخوان المسلمون ، وفاجأ الأبرياء . . واستشهدت بموقف إبراهيم الطيب في المحاكمة ، فقالت إنه جيء به إلى محكمة جمال سالم ، مكسور الذراع مشوه الجسم ولكنه « وقف شامخا » كالطود ، ثابتا كالبنيان أنكر ذاته ، وقال كل شيء يريده .

وفي عدد ديسمبر ١٩٧٨ وبمناسبة مرور ربع قرن على إعدام المتهمين في حادث المنشية نشرت « الدعوة » صور شهدائها عند تنفيذ حكم الإعدام ، ومنهم محمود عبد اللطيف وكان هذا التنفيذ قد تم في جلسة واحدة ، بمعدل رأس شهيد يسقط كل نصف ساعة ، وكان محمود عبد اللطيف أول من تقدم إلى المشنقة وهو يتلو آيات القرآن الكريم ، وكانت كلمات إبراهيم الطيب عند لقائه الموت : « خصومنا كانوا قضاتنا » وقال عبد القادر عودة « إن دمي سيكون لعنة على رجال الثورة » بينا طلب يوسف طلعت من الله أن يسامحه ويسامح أيضا من عذبوه وأساؤا إليه . وتقدم محمد فرغلي إلى حبل المشنقة وهو يقول « أنا على استعداد للموت مرحبا بلقاء الله » .

#### أصابع إسرائيل

على أن اجتهادا خاصا لأحد الكتاب برز بعد ذلك ينسب فيه الحادث إلى المخابرات الأجنبية وخاصة المخابرات الإسرائيلية ، ويرى أن الحادث أكبر من أن يكون قد تم على يد محلية ، سواء من الإخوان أو من حكومة عبد الناصر وأن إسرائيل كانت موجودة في تلك الفترة بعملائها في فضيحة لافون ، التي أعلن عنها

يوم ٦ أكتوبر ثم هجومها على غزة بعد ذلك ، فهل كانت إسرائيل موجودة في دفع محمود عمد اللطيف لإطلاق الرصاص ؟ ويستطرد الكاتب قائلا « بكل تأكيد لم يكن الهضيبي ، ولا أي قيادة للإخوان أصدرت أمرا بالإغتيال ، والإخوان معروفون بالطاعة العمياء يقسمون بها لرؤسائهم ، فهل كان محمود عبد اللطيف في يد خبيثة .

فأين الحقيقة في كل هذا ؟ 🔳

#### صورة وتعليق

□ في يوم الأربعاء ٧ ربيع الأول ١٣٧٤ ــ ٣ نوفمبر ١٩٥٤ ــ أي بعد ستة أيام
 من حادث المنشية ــ طلعت علينا جريدة الجمهورية الحكومية بهذه الصورة : ــ

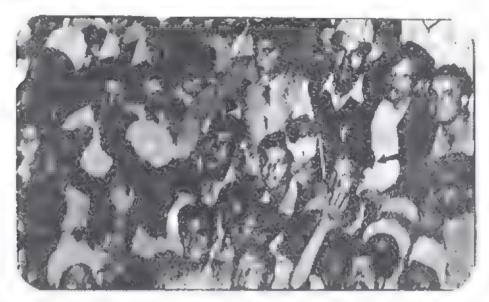

• معمود عبد اللطيف، يشير إليه السهم الكبير ، وأحد الشهود قبل إطلاق الرصاص على الرئيس همال

المتأمل لهذه الكلمات المتمعى لهذه الصورة \_ يحد أن السهم الكبير يشير إلى المتهم ٥ محمود عبد اللطيف ٥ وأن السهم الصغير يشير إلى رجل لا يقصمه على محمود عبد المصيف إلا شخص يجلس بيهما وحول هؤلاء الثلاثة جمع عفير ، فلمادا احتار المصور أو المحرر هذا الشخص بالذات كشاهد ولم يختر الرجل الملاصق للمتهم محمود عبد اللطيف \_ فضلا عن غيره من الذين يقفون خلفه ! ٢

إنه أمر يدعو إلى إمعان الفكر ولا سيما أن الصحافة ذكاء ودهاء ـــ والصورة كما هو معروف ه خبر ، يمكن للقاريء أن يستنتج منها وأولوا الفطنة والأنباب ما وراء الحجاب!

إن هذه الصورة تصرخ وتقول إن الشخص المشار إليه بالسهم الصغير هو الذي صرب الرصاص الطائش وهو صاحب المسدس ( البرايلوا ) الذي ألقاه على الأرض وذاب تحرسه الذئاب ... هذا المسدس الذي عثر عليه البواب عم آدم وذهب به إلى عبد لناصر أما محمود عبد اللطيف الذي لم يطلق رصاصة واحدة من المسدس المضبوط معه وهو ( برتيا عيار ٣٠,٥٠ ) الذي يخالف نوع الأظرف العارغة التي وحدت في المكان كم حاء في أقوال الحكومة الرسمية \_ فمادا بعد الحق الاطلال ؟

إن الذين عاشوا المحن وأدخلوا السجون وتعاملوا مع المباحث والمخابرات مرات ومرات \_ هم وحدهم الذين يعرفون هذه الأساليب لقد جربوها وذاقوا عذابها ومرها.

إن محمود عبد اللطيف على أهون الظنون قد استدرج بكل وسائل الشياطين لحضور هذا المؤتمر. وليس ذلك بالشيء الصعب. فإن الحكومة التي استطاعت ان تطرد أهالي الإسكندرية من السرادق المقام بميدان المنشية لأنهم يهاجمون الإتفاقية والظلم، ثم حشر فنادى عبد الناصر بني قومه من الصعيد ليحتلوا السرادق. مثل هؤلاء لا يصعب عليهم أن يحشروا محمود عبد اللطيف وفي الصفوف الأولى بالذات !؟

ونحن لا نقول هذا الكلام من باب الاستدلال فقط . بل إنه من باب الواقع المرير الذي عشناه ولمسناه حين يترصد رجال المخابرات الأخ وهو عائد إلى منزله أو ذاهب إلى عمله \_ وعلى بعد أمتار يقابلونه بلطف متزايد ويطلبون منه أن يتفضل معهم فقط لمدة ساعة لمقابلة في قسم البوليس \_ ولا يدري المسكين أنه ذاهب إلى جحيم السجن الحربي ليذوق العذاب الأليم . فإن عاش قيد اسمه في سجل الوافدين بعد حين \_ وإن مات دفنوه في جبل المقطم \_ وكتب أهله يسألون عنه في الصحف تحت عنوان : غائب !

ولا عجب في ذلك فإنه لا يغيب عن الأذهان كيف كان يؤتي بالمعارضين الجمال عبد الناصر من خارج مصر ( مخدرين ومشحونين على الطائرات في صناديق) ويوم كشف أحد هذه الصناديق في أحد المطارات كانت فضيحة عالمية.

هذا هو سبيل المباحث والمخابرات \_ نحن نعرفه جيدا بل لقد تولدت عندنا حاسة تجاه كل ما تقدمه المباحث والمخابرات من قضايا \_ بل لقد أصبحنا نعرف بل نعيش ونحس بكل خطوات التحقيق والتعذيب مع كل متهم . وأخيرا نسأل أنفسنا في نهاية هذا التعليق على تلك الصورة الشاهدة . ونعيد قراءة الجريدة ( وأحد الشهود قبل إطلاق الرصاص على الرئيس جمال ) . فأين هذا الشاهد المشار إليه بالبنان والمعروف لحم بالعيان ( بعد إطلاق الرصاص !! ) في دولة منغومة بالجواسيس والحراس ? وكيف يكون شاهدا قبل إطلاق الرصاص !! شاهد على ماذا !! يسألونك ومن هو \_ قل لكل زمان دولة ورجال \_ ويومئذ يكشف الستار عن أدق الأسرار ، وعسى أن يكون قريبا =

## خطاب الرئيس جمال عبد الناصر \_ في المنشية

🗆 أيها المواطنون .. أيها المواطنون .. أيها المواطنون

يا أهل الإسكندرية الأمجاد: \_

أحب أن أقول لكم ونحن نحتفل اليوم بعيد الجلاء .. بعيد الحرية .. بعيد الإستقلال .. أحب أن أقول لكم أيها الإخوان .. أحب أن أتكلم معكم عن الماضي وعن كفاح الماضي .. أحب أن أعود إلى الماضي البعيد ..

أيها المواطنون .. أحب أن أتكلم معكم كلاما هادءا كفانا هتافا أيها الإخوان فقد هتفنا في الماضي .. فماذا كانت النتيجة .. هل سنعود إلى التراقص مرة أخرى وإلى التهليل .. هل سنعود إلى التهريج .. إني لا أريد منكم أن تقرنوا اسم جمال بهذه الطريقة .. إننا إذا كنا نتكلم معكم اليوم فإنما نتكلم لنسير إلى الأمام بجد وبعزم لا بتهريج ولا بهتاف ولا يريد جمال مطلقا أن تهتفوا باسمه إنما نريد أن نعمل لنبنى هذا الوطن بناء حرا سليما أبيا .. ولم يبنى هذا الوطن في الماضي بالهتاف وإن الهتاف لجمال لن يبنى هذا الوطن ولكنا يا إخواني سنتقدم وسنعمل .. سنعمل للمباديء وسنعمل للمباديء وسنعمل للمثل العليا .. بهذا سنبنى هذا الوطن .. وأرجوكم أن تصغوا إلى ، وأنا إذا كنت أتكلم معكم في الاحتفال بهذه الإتفاقية وفي الإحتفال بهذا الجلاء وفي الإحتفال بهذه الحرية فإنما أربد أن أذكركم بالماضي وبكفاح الماضي .. بكفاحكم أنتم وبكفاح آبائكم وبكفاح أجدادكم .. أريد أن أقول لكم لقد بدأت كذاحي وأنا شاب صغير من هذا الميدان ففي سنة ١٩٣٠ خرجت وأنا شاب صغير بين أبناء الإسكندرية أنادي بالحرية وأنادي بالكرامة لأول مرة في حياتي وكان هذا يا إخواني أول ما بدأت الكفاح من هذا الميدان وأنا إذ أتواجد بينكم اليوم لا أستطيع أن أعبر عن سعادتي ولا أستطيع أن أعبر عن شكري لله .حينا أتواجد في هذا الميدان وأحتفل معكم أنتم يا أبناء الإسكندرية يامن كافحتم في الماضي ويا من كافح آباؤكم ويامن كافع أجدادكم ويامن استشهد إخوان لكم في الماضي ويامن استشهد أباؤكم أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء بعيد الحرية .. بعيد العزة .. وبعيد الكرامة.

#### صوت ثماني طلقات متواليسة

أصوات كثيرة ... صوت يقول: إمسك اللي ضرب ده ... فليبق كل في مكانه أيها الرجال .. رددها سبعة مرات فليبق كل في مكانه أيها الأحرار .

فليبق كل في مكانه .. دمي فداء لكم .. حياتي فداء لكم .. دمي فداء مصر .. حياتي فداء مصر .

أيها الرحال .. أيها الأحرار .. أيها الرجال .. أيها الأحرار دمي فداء لكم .. حياتي فداء لكم ..

هذا جمال عبد الناصر يتكلم بحول الله بعد أن حاول المغرضون أن يعتدوا عليه وعلى حياته .. حياتي فداء لكم ودمي فداء لكم .

أيها الرجال .. أيها الأحرار .. إن جمال عبد الناصر ملك لكم وإن حياة جمال عبد الناصر ملك لكم .

أيها الناس .. أيها الرجال .. هاهو جمال عبد الناصر .. هاهو جمال عبد الناصر بيكم .. أنا لست حبانا .. أنا خضت من أجلكم ومن أجل حريتكم ومن أجل عزتكم ومن أجل كرامتكم .. أيها الناس .. أيها الرجال .. أيها الأحرار .. أيها الأحرار .. أنا جمال عبد الناصر منكم .. ولكم .. دمي منكم ودمي لكم وسأعيش حتى أموت مكافحا في سبيلكم ، وعاملا من أجلكم من أجل حريتكم ومن أجل كرامتكم ومن أحل عزتكم ..

أيها الأحرار .. أيها الرجال .. أيها الأحرار أي .. أوعى ..

أيها الرجال أيها الأحرار سيبوني ..

أيها الرجال فليقتلوني .. فليقتلوني .. فقد وضعت فيكم العزة .. فليقتلوني فقد وضعت فيكم العزة .. وللعزة وضعت فيكم الكرامة .. فليقتلوني .. فقد أنبت في هذا الوطن الحرية .. والعزة والكرامة من أجل مصر ومن أجل حرية مصر من أجلكم ومن أجل أبنائكم ومن أجل أحفادكم .. والسلام عليكم ورحمة الله .

ذهب ثم عاد مرة أخرى \_\_

السلام عليكم .. كافحوا واحملوا الرسالة واحملوا الأمانة من أجل عزتكم ومن

أجل كرامتكم ومن أجل حريتكم .. يا أهل مصر ويا أبناء مصر .. خضت من أجلكم وسأموت في سبيلكم .. في سبيل حريتكم وفي سبيل عزتكم وفي سبيل كرامتكم .. يا أهل مصر .. أيها .. أيها الأعزاء .. أيها الكرماء .. أنا فداء لكم وسأموت من أجلكم .. سأموت من أجلكم والسلام عليكم ورحمة الله .

## ذهب ثم عاد مرة ثانية ـــ

أيها المواطنون إذا مات جمال عبد الناصر فأنا الآن أموت وأنا مطمئن فكلكم جمال عبد الناصر .. جمال عبد الناصر .. تدافعون عن العزة وتدافعون عن الكرامة .

أيها الرجال .. سيروا على بركة الله والله يحمي مصر وأبناء مصر ورجال مصر سيروا .. تمسكوا بالمباديء وتمسكوا بالمثل العليا لا تخافوا الموت ؟ فالدنيا فانية ، وإننا نعمل ونموت .. نعمل ونموت من أجلكم ومن أجل مصائركم ومن أجل حريتكم ومن أجل عزتكم أيها المصريون أيها الرجال .. أيها الرجال الأعزاء الكرماء سيروا على بركة الله والله معكم ولن يخذلكم ، لن يخذلكم ، فلن تكون حياة مصر معلقة بحياة جمال عبد الناصر ولكنها معلقة بكم أنتم وبشجاعتكم وبكفاحكم فكافحوا وإذا مات جمال عبد الناصر فليكن كل منكم جمال عبد الناصر فليكن كل منكم جمال عبد الناصر متمسكا بالمباديء ومتمسكا بالمثل العليا .

أيها الرجال سيروا فإن مصر اليوم قد حصلت على عزتها وحصلت على كرامتها وحصلت على كرامتها وحصلت على حريتها فإذا مات جمال عبد الناصر أو قتل جمال عبد الناصر فسيروا على بركة الله نحو المجد نحو العزة نحو الحرية نحو الكرامة والسلام عليكم ورحمة الله .

سيبوني .. سيبوني .. سيبوني

توقف .. ذهب وعاد مرة أخرى .

أيها المواطنون ...

أتكلم أنا معكم عن كفاح سنة ثلاثين وفي سنة ثلاثين يا إخواني ، في هذا الميدان ؟ في هذا الميدان وكنت أبلغ من العمر اثني عشر عاما جئت إلى هذا الميدان وكنت طالبا في مدرسة رأس التين جئت إلى هذا الميدان أهتف بالحرية

وأهتف بالكرامة وحاول الإستعمار وأعوان الإستعمار أن يعتدوا علينا وأن يقتلونا فقتل من قتل واستشهد من استشهد ومات من مات ونجا جمال عبد الناصر ليحقق لكم العزة وليحقق لكم الحرية .

أيها المواطنون .. أيها المواطنون .. إذا كان جمال عبد الناصر لم يمت في سنة ثلاثين وكتب له أن يموت اليوم فإنه يموت مطمئن البال مطمئن الضمير لأنه خلق فيكم العزة وخلق فيكم الحرية .

أيها المواطنون .. إنني اليوم بعد و ٢٤ ، عاما لقد اعتدوا على إخوان لي ولكم في هذا الميدان ، في سنة (٣٠) اعتدى الإستعمار واعتدى أعوان الإستعمار ونجوت بعون الله لأحقق لكم العزة ولأحقق لكم الكرامة .. واعتدوا عَلَيَّ اليوم ، اعتدت الخيانة ، الخيانة التي ترجو وتطلب أن تكبلكم وتستبد بكم ، وتستبد بمصائركم فإذا كنت قد نجوت اليوم فبعون الله فلأزيدنكم حرية ولأزيدنكم كرامة .

فليعلم الخونة وليعلم المضللون أن جمال عبد الناصر ليس فردا في هذا الوطن فكلكم جمال عبد الناصر بعد أن شعرتم بالعزة وبعد أن شعرتم بالحرية وبعد أن شعرتم بالحرية وبعد أن شعرتم بالكرامة . إذا مات جمال عبد الناصر اليوم أو إذا مات جمال عبد الناصر باكر فأنا أموت مطمئن فقد كنت منكم وأنا منكم لقد كنت أتظاهر معكم في هذا الميدان وأنا اليوم أتكلم إليكم كرئيس لكم ولكن يا إخواني دمي من دمكم وروحي من روحكم وقلبي من قلبكم ومشاعري من مشاعركم .

أيها المواطنون .. أيها المواطنون ..

إذا قتلوا جمال عبد الناصر وإذا قضوا على روح جمال عبد الناصر وإذا أراقوا دماء جمال عبد الناصر فإنهم لن يقدروا على أرواحكم أنتم ولا على قلوبكم أنتم ولا على نفوسكم الأبية أنتم ولا على دمائكم الطاهرة أنتم .

أيها الأحرار .. أيها الرجال .. أيها الرجال ..

لقد استشهد الخلفاء الراشدين ، لقد استشهدوا جميعا في سبيل الله وإذا كان جمال عبد الناصر يقتل أو يستشهد فأنا مستعد لذلك والله في سبيلكم وفي سبيل الله وفي سبيل مصر والسلام عليكم ورحمة الله .

أصوات .. الله معك يا جمال .. عدد من المرات . حماك الله يا جمال عدة مرات =

#### تحصين شخصية عبد الناصر

□ ثم لا ننسى أن عبد الناصر يعيش في حماية دولة وضعت كل إمكانياتها في سبيل تأمين حياته هو دون سائر المواطنين . وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل ولا برهان فضلا عن أن هناك أجهزة لتأمين حياة عبد الناصر لا تخطر على بال كثير من المقربين له .

فقد جاء في كتاب الدبلوماسية والميكافيلية في العلاقات العربية الأمريكية ما يلي :

تحصينات لمنزل عبد الناصر ، وتجهيزات للمنزل ، بما يلزم للإنذار ( في حالة الهجوم عليه ) وسيارة مصفحة لاستعماله الشخصي ضمانا لسلامته ، وخبير أمريكي في شئون الحراسة لتنظيم حرسه الخاص والإشراف على الترتيبات اللازمة للدفاع عنه كل هذه الهدايا الشخصية التي قدمت لعبد الناصر لتأييده في موقفه من الخلافات التي قامت أو ستقوم بينه وبين زملائه من أعضاء مجلس قيادة الثورة المناصرين للواء محمد نجيب ، بل مساعدته في القضاء على المظاهرات التي تنظمها بعض الهيئات الشعبية كالإخوان المسلمون . ولذلك أضيف إلى الهدايا المطلوبة بعض الهيئات الشعبية كالإخوان المسلمون . ولذلك أضيف إلى الهدايا المطلوبة ( أجهزة قوية لمقاومة المظاهرات بشرط ألا تكون ضخمة ولا ظاهرة )

هذا فضلا عن الصديري الصلب الذي يلبسه في المناسبات الخطرة

## حريق المركز العام للإخوان المسلمون(١)

□ وذات ليلة .. وكنا في معسكر ننصت لخطاب جمال عبد الناصر الذي ألقاه من ميدان المنشية في ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ ــ عندما فوجئنا بأصوات طلقات نارية .. فلم نصدق آذاننا .. بل منا من تخيل أنها طلقات طائشة من معسكرنا .. وتوقفت الإذاعة لثوان ــ وإذا بصوت جمال عبد الناصر يعود قويا متحديا وهو يصيح \* أنا فداء لمصر \* ..

وانقلب المعسكر .. وتدفق عليه الناس من بيوتهم حيث كانوا يسمعون أجهزة الراديو أو تبلغهم أصوات الميكروفونات التي ثبتناها في أرجاء الحي .. وأصبح المناخ ناريا .. وبدأت الحتافات للثورة ولجمال عبد الناصر ..

#### وجاء من يقول:

ــ الإخوان المسلمون هم الذين حاولوا اغتيال الرئيس(٢)!

وكأن الخبر كان أمرا للجماهير بأن تتحرك . واندفعوا يهتفون .. أحيانا لا تستطيع أن تقود الجماهير بل هي التي تقودك . ووجدتهم يتجهون إلى ميدان الحلمية القريب من المعسكر حيث المركز العام للإخوان المسلمون .. وفجأة رأينا ألسنة النار تتصاعد من المبنى ، فقد جرى البعض إليه .. وأشعلوا فيه النار انتقاما لزعيمهم جمال .

ولم نستطع \_ أنا وفقة عاقلة أن نوقف اندفاع الجماهير أو حتى أن نخمد النار ، وجاءت سيارات الإطفاء ولكن الشعب الذي تجمع بالآلاف في الميدان مزق بالمدي خراطيم المياه ، واستحال ليل الحلمية والدرب الأحمر وعابدين إلى نهار ... فقد أضاءته النيران التي حرقت مركز الإخوان ..

وحين اطمأنت الجماهير إلى احتراق المركز .. اتجهت إلى محطة السكة الحديدية وهي تزار بالحتاف لعبد الناصر .. واستقلت قطاراً إلى الإسكندرية حيث أكملت

<sup>(</sup>۱) من كتاب ( مهمتي السرية بين عبد الناصر وأمريكا للضابط علوي حافظ ص ٦٣ ، ٦٣ . ( يقول علوي حافظ في كتابه عبد الناصر كان دائما يثق بي ويثني عليّ ويصافحني بقلبه ويده )

<sup>(</sup>٢) كيف ومتى عرف أن الإخوان المسلمون هم الذين حاولوا اغتيال الرئيس ١١٩

مظاهراتها المنادية بالثأر .. المؤيدة للثورة .. حتى الموت !

وهدأ الموقف بعد عودة جمال عبد الناصر سليما إلى القاهرة .. وبدأت التحقيقات مع الذين أطلقوا الرصاص ..

ولكني سمعت همسا يدور عني .. فقد قالو ظلما :

\_ علوي هو الذي أشعل النار .. في مركز الإخوان

لا .. لم أشعل النار في مركز الإخوان ..

أنا من الصبا كنت منهم ومعهم .. ونحن حي فيه من مآذن القاهرة الألف ثلثها على أقل تقدير . كنت بدافع الدين معجبا بهذا الشيخ الجليل : حسن البنا متلهفا على محاضراته البليغة التي يستظهر فيها من آيات القرآن ما يملأ القلب والوجدان . كنت أعتبرها دروسا في الخطابة .. أتفوق بها في المدرسة أيام المظاهرات

لا .. لم أشعل النار في مركز الإخوان 🔳

#### حادث شبرا

□ عقب هذا الحادث الذي فاجأ الإخوان المسلمون في ميدان المنشية باسكندرية ، ساد الذعر والفزع الجو السياسي في مصر مما جعل أفراد جماعة الإخوان يلجأون إلى الإختفاء عن أعين رجال البوليس الذين أخذوا يتعقبونهم في كل مكان للقبض عليهم وإيداعهم المعتقلات والسجون .

واستطاع ثلاثة منهم اللجوء إلى شقة بالدور الخامس بالعمارة رقم ٤٠ بشارع فخر الدين بشبرا .

وفي صباح يوم ١٤ نوفمبر ١٩٥٤ حاصرت قوات البوليس بقيادة القائم مقام يوسف عبد الله القفاص مفتش المباحث العامة . تلك العمارة من كل جانب ، وحاولوا اقتحام الشقة العالية ولكنهم عجزوا عن ذلك ، مما دعاهم إلى طلب النجدة من قوات الأمن المدرعة والمدربة على حرب المنازل. ورسمت خطتها على أن تصعد قوة إلى سطح العمارة المقابلة للعمارة التبي يسكنها الإخوان وتطلق عليهم قنابل مسيلة للدموع لإرغامهم على الخروج من الشقة ونقل المعركة إلى خارجها .. وقد نجحت هذه الخطة والتقى الجمعان في معركة مكشوفة ولكن شباب الإخوان استطاعوا أن يرابطوا بجوار سور قصير يطل على بير السلم ويمكنهم التحكم في القوات المهاجمة . ونظموا أنفسهم بحيث يقوم أحدهم بإعداد الذخيرة ويقوم الآخران خلف مدفعين رشاشين وراحا يدافعان عن أنفسهم بقوة وشجاعة ، ولكن رجال القوات المدرعة كانت تحمى نفسها بستار كثيف من النيران حين فتحوا مدافعهم الرشاشة وبنادقهم الأوتوماتيكية بوابل من الرصاص . واشتد أوار المعركة وتحول المنزل إلى قلعة حربية وواصلت قوات الأمن صعودها إلى الطابق العلوي تحت ستار كثيف من الرصاص . . وسرعان ما تبين أن المقاومة قد توقفت حيث استشهد الأخوين أحمد حسين الموظف بالسكة الحديد والأخ عبد العزيز العراقي إسماعيل الكهربائي وكان هو صاحب الشقة التي بدأت منها المعركة . وتم القبض على الأخ محمد شاكر خليل الطالب بالسنة الرابعة بكلية الهندسة حيث وجد في حالة إغماء أثر إصابته بطلق ناري في يده . ولم يعرف شيء عن الذين أصيبوا في هذه المعركة من رجال القوات المدرعة . وكان هذا الحادث هو الوحيد الذي اتخذ هذه الصورة من المقاومة المسلحة ضد قوات الأمن .. بينها كانت هناك فرص كثيرة لمثل هذا الحادث ولكن الإخوان لم يقدموا عليها حقنا للدماء . وقد ضبط الشهيد يوسف طلعت في شقته ومعه أسلحة كان يستطيع أن يدافع بها عن نفسه ولكن لم يفعل إيمانا منه بأن حادث المنشية مفتعل وأنه لم تصدر من الجماعة أوامر بالإغتيال أو استعمال السلاح ■

# الفصل الخامس الحصاد المر

- ساعة الصفر
  - مذبحة طرة
- عبد الناصر ينفذ أمنيات اليهود والأمريكان بمحاولة القضاء على الإخوان
  - المسلمون
    - أقسدار
  - الثورة تقتل من يتصدى لتزوير التاريخ

#### ساعة الصفر

□ كان الشعور السائد بين كافة المعتقلين في السجن الحربي بعد توقيع الإتفاقية هو ترقب الإفراج عنهم كا يحدث ذلك عادة في جميع الدول \_ فأخذ كل معتقل يمني نفسه بهذا الأمل \_ وما كان يدري كل منا ما ينتظره من أهوال يشيب لها الولدان .

ففي الساعة السابعة من مساء يوم ٢٦ من أكتوبر ١٩٥٤ أغلقت علينا الزنازين التي نعيش فيها إنفراديا وأخذ كل منا يتأهب للنوم \_ في نفس الوقت كان المذياع ينقل إلينا خطاب جمال عبد الناصر من ميدان المنشية باسكندرية .

وفجأة سمعنا عدة طلقات نارية تنطلق وصوت عبد الناصر وهو يصيح بعبارات متشنجة لم ننتبه لها من فرط ذهولنا لما حدث واتجاه عقولنا لمعرفة المصير ؟

لم يكن في استطاعتنا أن نناقش أو نستنبط أو نعرف حقيقة ما يدور وحقيقة ما سيكون ولكن الطرقات على الجدران بدأت تتكلم بشدة وعنف تعبر عن الفزع والقلق والحيرة من المجهول .

ولم تمض ساعة واحدة على سماعنا لهذه الطلقات التي دوت في ميدان المنشية باسكندرية \_ حتى توالت دفعات من شباب الإخوان المسلمون على أبواب السجن الحربي \_ الذي كان مهياً بكل وسائل الإرهاب \_ فلم نسمع إلا أصواتا تصرخ من شدة الضرب الذي نزل عليهم كالهول والصاعقة ففي كل ركن عصابة من الجنود الممسكة بالكرابيج وأعواد الحديد وجذوع الشجر وكل ما يقع تحت أيديهم من وسائل الضرب والتنكيل \_ حتى لقد هياً لنا أن القيامة قد قامت فأرهفنا السمع إلى تلك الأصوات الخائفة المذعورة \_ لعلنا نكشف منهم أحدا .

واستمر الليل الطويل البهيم يستقبل عشرات بل مئات من الإخوان وكأنهم كانوا على ميعاد .

وبدأت المحنة الشريرة التي دبرت بليل أسود 🔳

#### مذبحة طرة(١)

## ( التصفية الجسدية للإخوان إعمالاً لتقرير مكافحة تسييس الدين أو تديين السياسة )

□ حادث طره دون مقدمات . جريمة تفوق كل وصف ، ومصيبة حلت بأمتنا لا يمكن تخيلها ، وحدث مفجع موجع محزن مؤلم .. قل ما شئت فيه من صفات فإنك سوف تقف مشلولا أمام تصوره وتقييمه .

الصورة كالآتي .. مائة وثمانون شاباً حوكموا أمام مهزلة سميت محكمة الشعب كانت التهم الموجهة إلى ٩٠٪ منهم هي تمويل أسر الإخوان بعد أن فقدت عائلها ولا تملك حتى القوت الضروري .. هذه هي تهم ضحايا مذبحة سجن طره .. وهؤلاء الضحايا كان يتراوح عمرهم بين الثامنة عشرة والثلاثين .. وجلهم من الطلبة الجامعيين .

المكان .. سجن طره الرهيب .. والضحايا بداخله في زنزانات في الدور الثالث . زنزانات محكمة القفل . تقع بداخل عنبر يحكمه باب حديدي كبير لا ينفذ منه شيء قط . ويحيط بهذا العنبر سور ضخم يرتفع عشرة أمتار على الأقل . ولهذا السور باب ضخم موصد من الخارج . ويقف على السور جنود من الجيش معهم أسلحة أتوماتيكية حديثة .. فإذا قدر أن هربت من العنبر . وهذا مستحيل فلسوف يعترضك الباب الكبير القائم في السور . فإذا قدر ونفذت منه بمعجزة ولن تكون ، فسيعترضك باب ضخم لا يسمح لإنسان منه بالدخول إلا بإذن من الضابط . ويبقى بعد ذلك الباب الرابع وهو باب السجن الضخم وهو باب مركب من حديد وخشب ويقف عليه حراس من أمامه وخلفه . هذا السجن يستحيل على أي إنسان أن ينفذ منه .

هذا هو المكان الذي وقعت فيه الجريمة .

الزمان الساعة الثامنة صباحاً ــ ١ يونيو سنة ١٩٥٧

<sup>(</sup>١) كتاب (٢٥ عاما مرورا بالجماعة ) للأستاذ حسن دوح

أي مبرر يمكن أن يجده الإنسان لهؤلاء الذين اقترفوا حادث طره . هروبنا من السجن ؟ هذا مستحيل مائة في المائة .. " التمرد .. !! إن قمعه في السجن معروف وهو الجلد والسجن الانفرادي .. امتناع المساجين عن الخروج إلى الجبل لأداء العمل الموكول إليهم. هذا عقوبته الحبس الانفرادي والجلد!! والقصة كما أذكر طرفاً منها .. لأن من شهدها وفي مقدوره أن يحتفظ بقدر كبير من الذاكرة فهو إنسان غير عادي . القصة كالآتي : كانت قد وقعت مشاحنات بسيطة بين بعض شبابنا وبين ضابط فظ إسمه عبد اللطيف رشدي \_ « هذا الضابط قتل في حادث لا أذكر سببه » \_ وقد جوزي الذين اختلفوا مع هذا الضابط ، ولكنه حمل في صدره لهؤلاء الشباب حقداً غذاه كبرياؤه الكاذب ، وضابط آخر كانت له مناوشات مع شباب الإخوان وذلك لأنه كان يفاضل بين معاملة الجواسيس اليهود وبين الإخوان . فلما احتج الإخوان غضب وعاقبهم وسجنهم . وضابط ثالث كان همه أن يدفع عن نفسه تهمة أنه كان في يوم من الأيام من الإخوان وليس أمامه من وسيلة إلا تعذيب الإخوان والإيقاع بهم وإثارة الفتنة فيما بينهم .. وضابط رابع كان مريضاً في نفسه مجروحاً في كرامته يشعر بحقارة نفسه . وقد وجد الفرصة ليفرغ هذا الحقد في آخرين لتكون له شخصيته ومكانته.. هؤلاء وغيرهم ممن لا أذكرهم الآن شاركوا في أفظع جريمة في حق الإنسانية والوطن .. والذي علمته فيما بعد أن هؤلاء جميعاً جوزوا من الله في دنياهم أسوأ الجزاء .. ويا ويل القتلة بين يدي الله .

ننتقل إلى صورة أخرى . كان بالسجن جواسيس يهود وكان بعض الضباط يفضلونهم علينا في المعاملة لأسباب سرية فلما طلبنا مساواتنا بهم وأسمعنا مطلبنا هذا لخارج السجن خشى المسئولون عن السجن على مستقبلهم فاشتد حقدهم علينا .. وكان فى السجن زوج ممثلة مشهورة وهو وزوجته كانا متهمين بالاتجار في المخدرات . وبعد أن تم الإفراج عن الممثلة تولت رعاية زوجها فكان مدللا بالسجن ، وكنا نطالب أن نعامل مثل هذا السجين .. وكانت إدارة السجن تغضب من مطالبنا هذه .. وكل هذا الغضب والحقد كان يدخر في صدور هؤلاء الضباط .

ومن الحوادث المؤلمة التي سبقت المجزرة أننا في أثناء الزيارة التي كانت تتم من خلال الأسلاك الشائكة حاول بعضنا تناول مأكولات بسيطة كقطعة لحم مثلا.

من خلال ثغرات ضيقة في السلك لا ينفذ منها الأصبع. فاعترض الجندي المكلف بالحراسة على تصرفنا ووقعت مشادة بين الجندي وبين زملائنا .. فثارت ثورة أحد الضباط وانتهى التحقيق في هذه الجريمة !!! بجلد بعض الإخوة وسجنهم .. في نفس الوقت كان الجنود يحملون الطعام المرسل من الخارج للجواسيس اليهود أو لزوج الممثلة .. !! هذه المشاهد كانت تثير انفعالنا . وتؤجج الحقد في صدور بعض الضباط من ضعاف النفوس .

وكان عبد اللطيف رشدي وهو من أشد الضباط كراهية لنا . مكلفاً بحراستنا في الجبل . . فوقر في صدور إخواننا أنه قد تدبر لهم مجزرة في الجبل . يصطنع لها هذا الضابط أسبابها بأن يتهمهم بأنهم حاولوا الهرب وبالتالي يكون من حقه إطلاق النار عليهم .

ثم تكاثرت الحوادث الفردية لدرجة لم يعد هناك شك في أن الأمر لم يعد محتملاً . وكان لابد من اتخاد قرار . . قرار يدافع به الشبان عن أنفسهم . . وبعد تفكر وترو اهتدوا إلى موقف سلبي وفي نفس الوقت قانوني .. وهو الإمتناع عن العمل احتجاجاً على تصرف إدارة السجن معنا .. هذا الموقف ليس للسجن أن يقابله بالقوة إلا بعد أن يتحقق من السبب. ولما كان هذا القرار سوف يكون جماعياً . ومعنى هذا أنه قد يفسر تفسيراً خاطئاً . فقد قررنا أن يكون التصرف فردياً لا إجماعياً .. ولقد رأيت أنا ومجموعة من زملائي من الذين يعتبرون في حكم المسئولين عن الإخوان . التشاور مع جميع الذين سيشتركون في الامتناع عن العمل قبل بدء الإضراب ، فجلسنا معهم جلسات موسعة نحذرهم من نتيجة تصرفهم هذا ونبين لهم أن الليمان قد يتخذ موقفاً متشدداً ، لدرجة قد تصل إلى الجلد والإيداء الشديد \_ لأننا لم نكن نتخيل أن هذا الموقف قد يصل إلى معشار ما وصل إليه .. لم نكن نتصور هذا لأنه لم يحدث في تاريخ السجون المصرية . وعلى حد علمنا في تاريخ السجون جميعاً . أن يقدم سجن على ما أقدم عليه الليمان . ولكننا أغفلنا شيئاً واحداً وهو أن نظام الحكم القائم كان في إمكانه أن يفعل أكثر من هذا بكثير .. وما وقع في السجن الحربي سنة ١٩٥٤ في اعتقادي أقسى وأغلظ من مجزرة طره وما بعدها وما قبلها في تاريخ مصر . وما حدث في السجن الحربي وفي أبي زعبل سنة ١٩٦٥ هو شيء فوق تصور البشز .. المهم أننا حذرنا إخواننا من نتيجة موقفهم ولكنهم أصروا .. فأفهمناهم أنه ليس من المصلحة أن نكتب

للسجن عريضة ممضاة منا كجماعة .. ولكل واحد منا أن يكتب بخط يده ما يعن له .. ثم حددنا لهم مضمون الشكوى حتى لا يذهب بهم الشطط .. وانتهى الجميع إلى كتابة شكاوي منفردة إلى النيابة العامة \_ عن طريق السجن \_ أعلنا فيها امتناعنا عن الخروج إلى الجبل . خشية أن تتعرض حياتنا للخطر . وقلنا في شكوانا أننا سوف نبقى في غرفنا في انتظار التحقيق معنا . وفي نفس الوقت أبدينا استعدادنا لتقبل الإجراءات القانونية التي قد يتخذها السجن .. هذا ما حدث بالضبط .. أما التفصيلات فلا تتسع لها الكتب العديدة .

نسبت وما أكثر ما نسبت .. نسبت أنني والشيخ حسن أيوب طلبنا مقابلة مدير الليمان قبل المجزرة بثلاثة أيام ، ورجوناه أن يحضر إلى العنبر الذي نقيم فيه ليلتقي بزملائنا ويستمع إلى شكواهم ومتاعبهم وخاصة مايلاقونه في الجبل .. وكان إلحاحي في طلبه شديداً وملفتاً . وبينت له أنني وأمثالي من المسئولين عن الإخوان لا قبل لنا بإقناعهم بالصبر على ما يلقونه من إيذاء .. فوعدنا بزيارة المساجين ولكنه لم يفعل .

وفي اليوم المشئوم خرجنا من زنزاناتنا كالمعتاد . وذهبنا فرادى إلى ضابط السجن وسلمناه الأوراق التي كتبناها .. ثم عدنا إلى غرفنا نتظر تصرف الإدارة .. ومعنى التصرف بعد قليل بأن أمرنا بدخول الزنزانات ثم غلقت علينا الأبواب .. ومعنى إغلاق الأبواب علينا شيئان . أولهما استسلامنا لنظم السجن ولوائحه . ثانياً أن بإمكان إدارة السجن تنفيذ القانون علينا . وذلك لأن كل زنزانة لم يكن يتجاوز عدد السجناء فيها الأربعة . ما عدا زنزانة كبيرة كانت تضم سبعة أو ثمانية أشخاص . وهذا كله يعني أن إدارة السجن لو كانت حريصة على تطبيق القوانين لما استعصى عليها ذلك . وما عليها إلا أن تأمر كل مجموعة أن تمثل أمامها أن إدارة السجن كانت قد تلقت أوامر من وزارة الداخلية .. لكن ممن ؟ الله أن إدارة السجن كانت قد تلقت أوامر من وزارة الداخلية .. لكن ممن ؟ الله أعلم .. إلا أن المقطوع به أن التصرف الذي تم معنا وما تلاه من عدم المبالاة بما أعلم .. وما تلاه من عدم إجراء تحقيق أو اتخاذ إجراء ضد الجناة ، يقطع بأن الإجراء إنما أنعذ بناء على توجيهات من جهات عليا .. جهات عذبتنا وأعدمت الإجراء إنما أن وزجت بنا في السبجون وطاردت وشردت أسرنا .

استدعاني مدير السجن من زنزانتي . وقال لي بخشونة : عملوها قلت له : لقد

سبق أن قلت لك أن الشباب يرغبون في الاجتماع بك وإسماعك شكواهم . فسكت قليلا ثم أمر بإرسالي إلى غرفة التأديب ، فأوجست في نفسي خيفة وتوقعت جلداً وإيذاء واتهاماً بتزعم الإضراب .. ثم ألحق بي عبد الحميد الخطابي وهو شاب من الإسكندرية كان معروفاً لديهم كأحد زعماء الإخوان .. وثلاثة آخرون لا أذكرهم .. ثم أحيط العنبر من جميع جوانبه بقوات لا تقل عن ثلاثمائة مندي مدجبين بأسلحة نارية .. وأعلنت حالة الطواريء في السجن . ثم دخل مدير السجن إلى ساحة العنبر الخارجي ، وأمر السجانة باستدعاء مجموعة من إخواننا أظنهم في حدود العشرة كدفعة أولى .. ثم أمر بربطهم بالحبال كالبهائم وأن يساقوا للجبل على هذه الصورة تحت حراسة مجموعة ضخمة من الجنود المعززين بالعصي الغليظة .. فلما رأوا هذا المشهد الرهيب هرعوا عائدين إلى العنبر وانتزعوا المفتاح من يد الجندي وفتحوا أبواب الزنزانات كلها فخرج منها إخواننا ليواجهوا مصيرهم ، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً لأن باب العنبر كان موصداً عليهم . وبالتالي لن يستطيعوا الخروج من الباب المفضي للفناء الخارجي . والأبواب التي ذكرتها . علاوة على وجود قوة كبيرة من رجال الجيش كانت تتربص مهم من وق الأسوار .

حاول مدير السجن اللواء سيد والي ويساعده إسماعيل طلعت أن يخدعوا إخواننا ليتمكنوا من اقتحام زنزاناتهم . ولكن غدره السابق بزملائهم جعلهم يطلبون منه ضمانات حتى لا يكرر ما أقدم عليه .. طلبوا منه أن يقسم بشرفه العسكري على ألا يؤذيهم ويلتزم بتطبيق القانون عليهم .. ولكنه رفض .. وفي الوقت الذي كان يفاوضهم فيه صعدت قوة من المسلحين إلى الدور العلوى الذي يعلو المكان الذي كان يتجمع فيه إخواننا وبدأت بإطلاق النار .. وعلى الفور التجأ جميع إخواننا إلى زززاناتهم وأقفلوها على أنفسهم .. اتقاء النار .. وكان المفروض أن ينتهي الأمر عند هذا الحد لأن الجميع صاروا في قبضة يمينهم .. ولكن المدهش والمذهل . والسر الذي لا أزال أبحث عنه ، والسؤال الذي يفتقد جواباً : ما الذي دعاهم للمضي في ضرب النار لأكثر من خمس وأربعين دقيقة !! والمذهل أكثر وأكثر أنه بعد أن توقف إطلاق النار وقتل من قتل داخل الزنزانات . أمر الجنود باقتحام هذه الزنزانات وقتل البقية الباقية بالعصي الغليظة .. ودارت عملية الطحن والعجن في الشبان بصورة مرعبة .. ولم يرجمهم الصراخ والاستغاثة ، ولم يشفع لهم الشبان بصورة مرعبة .. ولم يرجمهم الصراخ والاستغاثة ، ولم يشفع لهم

استسلامهم.

بعد أن تصور المدير أن معظم إخواننا قد انتهوا وأنه سجل لنفسه انتصاراً تاريخياً أمر رجاله بالتوقف وانتهت المعركة .. مخلفة وراءها دماء وأشلاء ومزقاً بشرية وأنيناً وهلماً ورعباً لا يتخيله العقل. قتلي في أحضان جرحي ، ومروعون بين القتلي والجرحي . يحاولون ادعاء الموت حذراً منه ، وأصوات مرعبة ، ولعن وسب . شيء مرعب .. مرعب .. ولقد عشت ساعات القتل في سجن التأديب .. عشت ساعات لا أرى الله إنساناً مثيلا لها ، يعلم الله أننى كنت أشد أذني لأتأكد من أنني مازلت حياً .. وأهز رأسي لأتأكد أنني لم أجن .. لقد خيل إلى أنني فقدت عقلى للأبد \_ كانت أمنيتي الوحيدة أن أقتل وأقتل على عجل .. كنت عاجزاً عن تصور ما حدث ، وكنت عاجزاً عن تقدير ما أنا فيه .. وكنت أضعف من أن أفكر فيما ينتظر إخواني .. وأنا في روعي وانزعاجي .. استدعيت لمقابلة المدير .. لم أستطع أن أفكر فيما سوف يلحق بي .. كنت فقط أتمنى ألا أعذب .. أن أقتل فقط .. القتل فيه راحة .. قبل أن أقترب من باب المدير أمروني بخلع حذائي لأدخل حافياً على المدير فانصعت للأمر .. ودخلت عليه ففوجئت بوجود صلاح الدسوقي الششتاوي الذي كان يعمل أركان حرب وزارة الداخلية \_ قال لي المدير ما معناه : إنت نفدت بعد ما عملتها . قلت له : أنا جئتك يوم الأربعاء ( كان الحادث يوم السبت ) السابق وطلبت منك تهدئة إخواننا .. فسكت المجرم ولم يتكلم .. ثم أمرني بالانصراف .. ولعل هذه المواجهة دعته لعدم تمكيني من المثول أمام النيابة للتحقيق معى أو سماع شهادتي .

ولتسمع بقية القصة إذا كان بإمكانك أن تسمعها .. اعتبرت البقية الباقية من إخواننا متهمين في القضية !! .. فساقوهم إلى النيابة للتحقيق معهم .. ساقوا مائة وأربعين سجيناً للتحقيق معهم .. بعد أن قتل كم !! واحد وعشرون قتيلا .. وجرح كم .. واحد وعشرون جريحاً .. وجن كم .. اثنا عشر .. والباقون شاء الله أن يعيشوا ليقولوا للناس كلمة .. لعل فيها عبرة ..

سيق هؤلاء الإخوة إلى النيابة .. للتحقيق معهم وسؤالهم لم لم تقتلوا ؟! أو تجرحوا !! ولا أعرف شيئاً عما قالوه .. ولعله موجود في سجلات النيابة .. وإن كنت أعتقد أنها تعرضت لألاعيب لتغطية الجريمة . فمثلا ، علمت أنهم سحبوا بعض الجثث خارج الزنزانات ليقولوا أنهم إنما قتلوا وهم خارج زنزاناتهم .. يعني

قتلوا لأنهم رفضوا دخول الزنزانات ، منطق مذهل !! وعلمت أنهم طلبوا من سجين أن يشهد بأن إخواننا طلبوا منه أن يحضر لهم ديناميتاً لينسفوا السجن .. ولكن السجين يأبي أن يشهد .. وهذا السجين كان من المتهمين بالإغارة على المعسكرات البريطانية وسرقتها وقتل الجنود الإنجليز .. كانت حرفته سرقة المعسكرات البريطانية .

إن القتلة حاولوا إيجاد أي مبرر للقتل فعجزوا .. والسبب بسيط وبسيط جداً .. فتمرد ١٨٠ سجيناً من تعداد السجن البالغ أربعة آلاف سجين .. يمكن قمعه ولو بتركهم في عنابرهم يوماً واحداً فهذا فيه الكفاية ليعلنوا استسلامهم ــ وذلك لأن الزنزانات ليس بها طعام أو ماء يكفي لأكثر من يوم واحد .. أو يومين أو ثلاثة !! ثم يستحيل العيش بعد ذلك ويتحقق نصر الإدارة !! ولكن القتل والرغبة فيه .. والرغبة في الانتصار في معركة ترضى عنها الحكومة . !! وتكافىء عليها برتب أو علاوات أو مناصب !! هذه الرغبة كافية ليتجرد هؤلاء القتلة من كل القيم .. ليتجردوا من إنسانيتهم ومن رجولتهم ومن شرفهم ، لقد قتلوا رجالا ما أروع رجولتهم ، وما أعظم أخلاقهم

# عبد الناصر ينفذ أمنيات اليهود والأمريكان بمحاولة القضاء على الإخوان المسلمون(١)

□ سؤال بسيط .. نستهل به التقديم لهذه الدراسة ..

لماذا سجل أعداؤنا اليهود كل انتصاراتهم في نفس الوقت الذي كان فيه شباب الإسلام يرزحون تحت سياط الطغاة في السجون، وخاصة في سجون مصر ؟؟؟ والجواب بسيط كمثل بساطة السؤال ..

ذلك لأن أعداءنا اليهود ما كانوا يجرؤون على دخول أية معركة إلا بعد أن يتأكدوا من أن شباب الإسلام قد حيل بينهم وبين المشاركة في المعركة .

نقول هذا ، ونكاد نجزم أن أعداء الإسلام يعدون العدة لتنفيذ مؤامرة جديدة ضد الإسلام ، ووطن الإسلام ، وأنهم يمهدون لتنفيذ هذه المؤامرة بما يقوم به عملاؤهم في أكثر من بلد عربي من هجمات شرسة خفية ضد الحركة الإسلامية الجادة .

ولمن يسأل عن الدليل نقدم الدليل ، لا ، بل أكثر من دليل .

#### دليل من صحيفة الناس العراقية:

في عددها الصادر في ١٩٤٨/١١/٧ ، نشرت صحيفة الناس العراقية الخبر التالى ننقله حرفيا :

« امتاز اليومان الماضيان ببسالة منقطعة النظير من مجاهدي الإخوان المسلمون في فلسطين ، فقد استولى اليهود شمالي غربي بيت لحم بعد محاولات عديدة على جبل مرتفع يسمى ( تبة اليمن ) ويشرف على قرى الولجة وعين كارم والمالحة وما جاورها ، وبذلك أصبح اليهود يهددون كل المناطق المحيطة بتبة اليمن ، وقد رأت قيادة الجيش المصري ضرورة تطهيرها من اليهود فجندت لذلك عددا من مجاهدي الحركة الإسلامية في صور باهر ، فتقدمت سرية منهم ، ولم تمر ساعة واحدة حتى

<sup>(</sup>١) دراسة أعدها الأستاذ زياد محمود على تحت عنوان (عداء اليهود للحركة الإسلامية).

كانت هذه السرية قد قضت على القوة اليهودية ، وغنمت أسلحتها وذخائرها ، وحررت قرية العوجة ، وأصبحت تسيطر على منطقة واسعة . وقد أصدرت قيادة الجيش المصري أمرا بتسمية الجبل الذي تم تطهيره من اليهود باسم ( تبة الإخوان المسلمون ) .

وقد استشهد في هذه المعركة من قادة الحركة الإسلامية الشهداء مكاوي سليم على من الزقازيق ، وسعد محمد فاروق من المنصورة ، وإبراهيم عبد الجواد من الفيوم ، رحمهم الله رحمة واسعة .

والجدير بالذكر أن هذه المعركة جرت قبل أن يقدم الملك فاروق على ضرب قادة الحركة الإسلامية والزج بأبطالهم في السجون .

#### وكاتب يهودي يقول:

## لابد من القضاء على قادة الحركة الإسلامية

وفي عام ١٩٦٥ ، نشر الكاتب اليهودي « إيرل برغر » كتابا بعنوان « العهد والسيف » قال فيه ما نصه بالحزف الواحد :

« إن المبدأ الذي قام عليه وجود إسرائيل منذ البداية هو أن العرب لابد أن يبادروا ذات يوم إلى التعاون معنا ، ولكن هذا التعاون لن يتحقق إلا بعد القضاء على جميع العناصر التي تغذي شعور العداء ضد إسرائيل في العالم العربي ، وفي مقدمة هذه العناصر رجال الدين المتعصبين من أتباع الإخوان المسلمون » .

#### مجلة كريستيان سينس مونيتور تقول:

#### رجال الحركة الإسلامية محصنون ضد الفناء

في عددها الصادر في ١٩٧٦/١٠/١٢ نشرت المجلة الأمريكية كريستيان سينس مونيتور مقالا بقلم جون كوني ، ملأه بالدس والتحريض ضد الحركة الإسلامية في مصر ، ويؤكد أن السادات مخطيء في اعطاء بعض الحرية للشعب المصري ، لأن المستفيد الوحيد منها هم الحركة الإسلامية الذين انتهزوا هذه الحرية ليعيدوا نشاطهم بشكل يهدد نظام السادات ، ويمضي جون كوني قائلا : إن الأنظمة السابقة في مصر أحسنت صنعا بمعاملتها للإخوان المسلمون بالشدة والقسوة لأنها الطريق الوحيد للتقليل من خطرهم.

ويعترف جون كوني في مقاله أن جميع حملات البطش والإرهاب لم تستطع القضاء نهائيا على الإخوان المسلمون ، ويقول في هذا الصدد أن رجال الحركة الإسلامية محصنون ضد الفناء ، ولكنه يعود ليؤكد أنه لا بد من استعمال الشدة والبطش معهم للتقليل من خطورتهم ، ولعدم إعطائهم الفرصة ليحققوا أهدافهم .

#### سفير بريطانيا في دمشق يقول:

#### الحركة الإسلامية خطر عظيم على إسرائيل

ذكر المرحوم عبد الرحمن عزام الذي كان أول أمين عام للجامعة العربية عند تأسيسها ، أنه دخل في نقاش مع السفير البريطاني في دمشق حول جدية الإدعاء الهودي بأن الشيوعيين العرب المدعومين من الإتحاد السوفييتي يشكلون خطرا ضد إسرائيل ففوجيء بالسفير البريطاني يؤكد له أنه لا الشيوعية العربية ولا الشيوعية العالمية ستكون في يوم من الأيام خطرا على إسرائيل ، وأن اليهود لا يحسبون حسابا لأي خطر كا يحسبون للخطر الذي تمثله الحركة الإسلامية ضد إسرائيل .

#### صحيفة صنداي تلغراف تقول:

## بالعنف وحده نقضي على خطر المسلمين المتطرفين ..!

في عددها الصادر في ١٩٧٨/١٢/١٧ ، وعلى الصفحة السابعة عشرة نشرت صحيفة الصنداي تلغراف البريطانية مقالا بقلم يبرغرين دورستورن ، أشار فيه إلى أن الغربيين يقعون في خطأ كبير حين يظنون أن الخطر الذي يتهدد مصالحهم في الشرق الأوسط هو خطر الشيوعيين ، لأن الخطر الحقيقي الوحيد الذي يتهدد مصالح الغربيين وأصدقائهم في المنطقة هو خطر المسلمين المتطرفين الذين تعاظم نشاطهم بشكل مذهل رغم كل ما أوقعته بهم النظم الصديقة للغرب في المنطقة من عن وتنكيل .

ويؤكد كاتب المقال أن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط تشير إلى أن التيار الإسلامي المتطرف أصبح متواجداً في جميع بلدان المنطقة بدون استثناء.

ويقول الكاتب إن أكبر خطأ يرتكبه الغربيون هو عدم تفكيرهم بجدية بضرورة التدخل العسكري المباشر في المنطقة في حالة عجز الأنظمة الصديقة عن كبح جماح المتطرفين المسلمين ، ويؤكد أن شعور الغربيين بالندم وتأنيب الضمير إزاء تورطهم في الحرب الفيتامية يجب أن لا يكون سباً في إقباعهم بعدم استعمال القوة العسكرية ضد المتطرفين المسلمين ، لأن خطر هؤلاء المتطرفين المسلمين لا يقارن بأي خطر آخر مهما كان .

#### وأردفت الصحيفة في تحليلها قائلة:

إن على وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة هامة ، هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب هذه الحقيقة هي أننا قد نجحنا بجهودنا ، وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال ثلاثير عاما ، ونجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد ، ولهذا يجب ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل ، وبأي أسلوب ، ولو اقتصى الأمر الإستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أية بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا .

أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية يخاطب الأمريكيين قائلا ..

# انتخبوني لأقضى على الحركة الإسلامية

ضمن الخطة التمهيدية لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز رونالد ريغان ، كان ليندون لاروش واحداً من المرشحين الذين كانوا يتنافسون للفوز بتزكية الحزب الديمقراطي ليكون مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة .

وقد نشر ليندون الأروش في معظم المجالات والصحف الأميريكية بتاريخ 1979/11/9 إعلانا كان عنوانه:

#### « فلنطارد الإخوان المسلمون بدون رحمة »

وطلب ليندون لأروش في إعلانه من الحكومة الأمريكية إصدار إعلان رسمي باعتبار رجال الحركة الإسلامية خارجين على القانون الدولي ، ووعد الناخبين بأنه سيقوم في حالة نجاحه ووصوله إلى رئاسة الجمهورية الأمريكية بمطاردة كل عضو من أعضاء الحركة الإسلامية في أي مكان من العالم وبدون رحمة حتى يتم القضاء عليهم جميعا .

#### اسحق رايين :

## الدين الإسلامي عدونا الوحيد

هذه كلمات نسوقها للذين يصرون ، عن قصد ، أو عن غير قصد ، على إبعاد الإسلام عن قضيتنا المقدسة ، قضية ثغرنا الإسلامي الحبيب ( فلسطين ) .

يقول بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق الذي كان أحد زعماء الرعيل المؤسس الإسرائيل ، فوق ثرى ثغرنا الحبيب فلسطين ، يقول بن غوريون هذا قبل حوالى خمسة وعشرين عاما :

نحن لا نخشى الإشتراكيات ، ولا الثوريات ، ولا الديمقراطيات في المنطقة ، نحن فقط نخشى الإسلام ، هذا المارد الذي نام طويلا ، وبدأ يتململ من جديد » ..

# مجلة ( جويش كرونيكل ) اليهودية التي تصدر في لندن :

قالت المجلة في مقالها الإفتتاحي الذي كان عنوانه « الجهاد في سبيل الله » ، إن على خبراء الإستراتيجية السياسية في بلدان الحضارة الغربية ، وفي بلدان المعسكر الشيوعي أن ينتبهوا جيدا للأخطار التي تمثلها الحركات الإسلامية المتعصبة كجماعات الإخوان المسلمون المنتشرة في كل البلدان العربية ، ومعظم البلدان الإسلامية ، والتي تهدف إلى إحياء نظرية الجهاد في سبيل الله من جديد ، والتي تكافح بشدة لإقناع العرب والمسلمين بالعودة إلى تعاليم الإسلام من جديد .

#### واختمت الصحيفة اليهودية مقافا بالقول:

إنه لا العالم الغربي ، ولا الإتحاد السوفيتي يستطيعان أن يرقبا بهدوء هذه اليقظة الإسلامية التي لو أسيء توجيهها من قبل الجماعات المتعصبة لنتج عن ذلك ليس هلاك إسرائيل فقط ، وإنما زعزعة إستقرار جزء كبير من العالم ، ولن تسلم من ذلك لا الحضارة الغربية ، ولا الحضارة الشيوعية .

# وصحيفة أمريكية تقول :

## لا تفاهم مع الإسلام إلا بلغة الحديد والنار

نشرت صحيفة و شيكاغو » اليومية في عددها الصادر في ١٩٧٩/٢/٢٢ ، ما يلي حرفيا : « إن الشيوعية أفضل من الإسلام ، لأنها في الأصل فكرة غربية يمكن الإلتقاء والتفاهم معها ، أما الإسلام فلا إلتقاء معه ولا تفاهم إلا بلغة الحديد والنار » . مسؤول يهودي يعترف قائلا :

التطرف الديني بين عرب (إسرائيل) يقلقنا أكثر من التطرف القومي ..

إعترف مسؤول يهودي كبير في سلطات الإحتلال اليهودي في فلسطين المحتلة في مقابلة صحفية أجرتها صحيفة ها آرتس اليهودية في عددها الصادر في ٢ شباط ١٩٧٩ ، بأن هناك مزيداً من الدلائل تشير إلى تزايد المد الإسلامي الذي بدأ يظهر بين عرب (إسرائيل) على حد تعبير المسؤول اليهودي ، والذين يبلغ عددهم حوالي نصف مليون ، وبين عرب الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يبلغ عددهم حوالي مليون .

وأضاف بأن هذا يقلقنا أكثر من التطرف القومي :

قال بيريز في مهرجان خطابي أثناء المعركة الإنتخابية في إسرائيل عام ١٩٧٨ :

« إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفه ، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى الأبد » ..

وفي نشرتها الاخبارية في الساعة الخامسة والنصف من مساء الأربعاء الموافق المراه الأربعاء الموافق المراء المرائيل عن شمعون بيريز قوله تعليقا على نجاح ريغان في التخابات الرئاسة الأمريكية :

« إن سياسة الولايات المتحدة في عهد ريغان ستتسم باتخاذ إحراءات عنيفة ضد الحماعات المتطرفة في المنطقة » .

ونشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها رقم ٣٧٤ لعام ١٩٧٦ تصريحا لإسحق رابين أحد وزراء دولة الإغتصاب قال فيه:

إن متبكلة الشعب اليهودي هي أن الدين الإسلامي ما زال في دور العدوان والتوسع وليس مستعدا لقبول أية حلول مع إسرائيل ، إنه عدونا اللدود الذي يهدد مستقبل إسرائيل وشعبها . عدد من كبار المتخصصين اليهود في الشؤون العربية خلال ندوة خاصة نظمها معهد (شيلواح) في جامعة تل أبيب في أواخر شهر كانون الثاني 1979.

وقد أجمع العلماء اليهود المشاركون في الندوة على أن اليقظة الإسلامية التي اجتاحت إيران بصورة مفاجئة ومذهلة وبدون سابق إنذار محسوس، تنذر بأن ما حدث في إيران، يمكن أن يحدث في أي مكان آخر في المنطقة المحيطة بفلسطين المحتلة ويكاد يكون أمرا لا مفر منه أمام اليهود من التحسب له بشكل جدي.

البرفسور شارون ( مستشار مناحيم بيغن رئيس وزراء الإحتلال اليهودي للشؤون العربية ) قال :

« ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام ، من حيث قدرته على اجتذاب الجماهير فهو يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية الإسلامية » ■

#### أقذار (١)

#### موقفك من مراكز القوى ؟

\_ مراكز القوى كانت قائمة على شخصية الحاكم نفسه سبق أن قلت لجمال عبد الناصر في بداية حكمه و (كنا ما زلنا أصدقاء) قلت له: « من حولك .. مراكز قوى .. تتخذ إجراءات قاسية على الناس مما يسيء إلى سمعتك شخصيا » .

قال لي كلمة لا أنساها أبدا: « يا إحسان كل عملية محتاجة لإجراءات قذرة « بالمعنى العامي » فيجب أن يكون من يقوم بتلك العمليات أناسا « أقذار » مثل العمليات . أنا احضر هؤلاء الناس ليستطيعوا القيام بتلك المهام القذرة التي يتطلبها السير بالحكم !

قلت له: « أنا خائف أن يأتي اليوم وهؤلاء القذرون الذين جمعتهم أقوى من النظفاء الذين حولك .

قال لي : ه لا .. لا ين تخف ! 🖿

 <sup>(</sup>۱) حديث مع الأستاذ إحسان عبد الفدوس مع مجلة المجلة .
 العدد ۱۹۳ ـ ۳۰ ـ ۲۸ أكتوبر ۱۹۸۲ ـ ۲۲ ـ ۲۲ محرم ۱٤٠٤ هـ

# الثورة تقتل من يتصدى لتزوير التاريخ(١)

# براءة لكل المتهمين في قضية الأسلحة الفاسدة

□ وتدور الأيام وتقوم حركة الجيش ويتولى الضباط السلطة فيكون في مقدمة ما يقدمون عليه تحريك قضية « الأسلحة الفاسدة » وتقديم المتهمين لمحكمة الجنايات التي كان يرأسها المستشار محمد كامل ثابت بك .

حركة « الضباط الأحرار » قامت بعد حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ على أساس أن الأسلحة التي استعملها الجيش في هذه الحرب كانت فاسدة وأن الذين باعوها للحكومة خونة وكانت قضية الأسلحة الفاسدة قد أحدثت ضجة كبرى خصوصا عندما تبنى الهجوم الزميل الأستاذ إحسان عبد القدوس في مجلة « روز اليوسف » كا شاركت صحف ومجلات في هذه الحملة .

عندما تولت وزارة الوفد حكم مصر في مطلع سنة ١٩٥٠ طلبت من النائب العام الأستاذ محمد عزمي تحقيق كل جوانب الإتهام .

هذا التحقيق هو الذي قدمه ضباط قيادة حركة الجيش إلى محكمة الجنايات التي كان يرأسها ثابت بك بعد قيام الحركة سنة ١٩٥٢ بأشهر قليلة .

بدقة الحريص على العدالة المدقق في كل صغيرة وكبيرة أخذ ثابت بك كل جوانب القضية وبعد سلسلة متواصلة من الجلسات استمع فيها إلى كل شهادات الشهود ومرافعة ممثل الإدعاء ومرافعات المحامين تأجل الحكم حتى تتم مداولة المستشارين الثلاثة .. وأخيرا نطق المستشار ثابت بك رئيس المحكمة بالحكم وكانت المفاجأة الكبرى لكل المصريين والصدمة الكبرى لضباط قيادة الحركة إذ صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين .

<sup>(</sup>١) مقال للأستاذ أحمد أبو الفتح ، جريدة الوقد ، بعنوان ( ..وصفحة مجهولة ١١ )

وم تمر أيام إلا وصدر قرار بإحالة السسار محمد كامل ثابت للمعاش مخالفا كل القواعد القانونية إذ كانت حكومة الوقد منذ سنوات قد حصنت رجال القصاء ضد أي ضغط حكومي فحرمت الحكومة حق عزل القضاة وكفلت الضمانات لهم في قانون يحمل اسم ، قانون استقلال القضاء » .

#### وذهب ولم يعد

بعد أكثر من عشر سنوات قضاها الرجل الأمين الصادق المستشار حسن المضيبي المرشد العام للإخوان المسلمون في سجون عبد الناصر لقي خلالها أبشع صور العذاب التي ما كان يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعرض لها هذا الشيخ الجليل تم الإفراج عنه .

وما تعرص له الأستاذ الهضيبي هي جرائم تنضح بالعار أي حكم فإني أشهد ويعلم الله مدى صدقي أنني على طول علاقتي به تأكد لي مدى التزامه بالصدق وبالإسلام والشجاعة في الحق.

كا أرجو أن يتولى أحد الذين عرفوه عن قرب وصاحبوه سواء في القضاء أو في رئاسته لجماعة الإخوان المسلمون تغذية المكتبة العربية بكتاب يسجل فيه حياة هذا الرجل فهي حياة تستحق أن يدرسها النشء لعلهم بها يتعظون .

يكفي أن نعرف أن أحد السجانين كان يأتي في السجن بأحد المعتقلين من الإحوان ويطلب منه في مواجهة الأستاذ الهصيبي أن يسبه بأقذع وأحط الألفاظ فلما يجفل المعتقل ولا يقبل تنفيذ هذه الدناءات يهال السحان عليه ضربا بسوط غليظ فيندفع الأستاذ الهضيبي يحتضن المعتقل ليحميه من الضرب ويتوسل له أن يسبه كي يتوقف السجان عن عمليات التعذيب الوحشية .

خرج الأستاذ الهضيبي من السجى منهوك البدن عليل الصحة فرأى زميله على منصة القضاء المستشار محمد كامل ثابت أن يزوره في منزله .

المنزل مراقب وممنوع الزيارة مع ذلك أصر المستشار على أن يزور زميله فأرسل إلى جهات الأمن يبلغها رغبته بالقيام بالزيارة وأسعده أن يجيئه الرد فورا بأن جهات الأمن لا تعترض على الزيارة .

ذهب المستشار ثابت إلى منزل المنستشار الهضيبي في سيارته الخاصة ، بيناهو

جالس مع زميله ذهب رجل إلى سائق سيارته وأبلغه بأن ثابت بك سيعود في سيارة الأستاذ الهضيبي وأنه يريد من السائق أن يذهب بالسيارة إلى المنزل .. وانصرف السائق عائدا إلى منزل المستشار .

مرت الساعات ولم يعد ثابت بك إلى منزله .

انقضى الليل وأهله لا يعرفون من أمره شيئا فهو لم يعد ولم يستطيعوا الإتصال تليفونيا بالأستاذ الهضيبي ولما أرسلوا إلى منزله من يسعى إلى الاستفسار عن عدم عودة ثابت بك لم يسمح له المرابطون حول المنزل بالدخول ومرت الليلة ثقيلة حزينة .

استفسرت الأسرة في كل أقسام البوليس وانتشر أعضاؤها يجوبون أنحاء القاهرة بحثا في المستشفيات دون أن يصلوا إلى خيط رفيع يطمئهم . . الكل في أقسام البوليس في الأمن العام في وزارة الداخلية في المستشفيات لا يعلمون شيئا عن ثابت بك . . !!

امتد البحث إلى بيوت كل الأصدقاء وكانت النتائج دائما سلبية .

#### مات في الاوتوبيس!!

ثلاثة أيام من الهلع مرت ثقالا وأسرة ثابت بك لا تعرف من أمره شيئا .

ثلاثة أيام أضنى الأسرة مواصلة البحث والقلق وعدم النوم والحزن بل والنحيب.

بعد الأيام الثلاثة نشرت الصحف الحكومية في ركن مهمل من أركانها نبأ يقول:

« توفى مجهول نتيجة إصابته بالسكتة القلبية في الأوتوبيس رقم ... وقد حاولت الجهات المسؤولة التعرف على شخصيته طوال اليومين السابقين فلم تستدل عليها ذلك لأن المتوفي لم يكن يحمل أية أوراق توصل إلى معرفة اسمه أو محل سكنه ولذلك تم دفنه في مقابر الفقراء بحى المحمدي .. »

ثبت بعد ذلك أن ذلك « المجهول » لم يكن إلا المستشار محمد كامل ثابت الرئيس السابق لمحكمة الجنايات وكان الرجل يحمل أوراقا في حافظة النقود تؤكد شخصيته كما كان دائما يحمل في جيب آخر من جيوب البذلة التي يلبسها بطاقات تحمل اسمه وعنوانه ورقم تليفونه.

إنه لم يكن مجهولا أبدا .

وهو لم يرسل أبدا من يبلغ سائقه أن يتوجه بالسيارة إلى المنزل لأنه سيعود بسيارة الأستاذ الهضيبي .

وهو لم يركب الأوتوبيس ولم يصب بالسكتة القلبية .

#### قتلوه انتقاما

قتلوه انتقاما للحكم الذي أصدره في قضية الأسلحة القاسدة .

لم ينسوا له ذلك الحكم مع أنه كان قد مر على النطق به أكثر من اثني عشر عاما !!

قتلوه انتقاما لأنه تجرأ وطلب أن يزور زميلا له .. لم يزره باعتباره المرشد العام للإخوان المسلمون بل زاره لأنهما جلسا جنبا إلى جنب على منصة العدالة يحكمان بالعدل وينصفان المظلوم !!

قتلوه وهو الذي تجاوز السبعين عاما ولم تشفع له شيخوخته !!

ترى كيف تم قتله ؟!

ترى هل سبق القتل عمليات تعذيب ؟!

الله سبحانه وتعالى أعلم .

رحمه الله وزميله الهضيبي وأجزل لهما العطاء فقد كانا فخرا للقضاء المصري ومثلا للأخلاق الحميدة

# الفصل السادس شهود وأدلة تنفى التهمة عن الإخوان

- د . فؤاد زكريا ــ ( كاتب يساري ) .
- أحمد أبو الفتح ــ (كاتب وصاحب جريدة المصري).
- فريد عبد الخالق \_ ( مدير دار الكتب وعضو مكتب الإرشاد وعضو الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمون ) .
  - جلال الدين الحمامصي (كاتب).
- قائد الجناح جمال سالم \_ (عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس محكمة الشعب التي حاكمت الإخوان).
  - الرئيس محمد نجيب .
  - اللواء طيار عبد الحميد الدغيدى \_ ( قائد الطيران ) .
    - عقيد شرطة محمد عبد الله .
    - مقدم شرطه أحمد رفعت الجميعي .
    - حسن التهامي \_ ( نائب رئيس الوزارء ) .
    - رشاد مهنا \_ ( عضو مجلس الوصاية على العرش ) .
      - أحمد حسين ــ ( رئيس حزب مصر الفتاة ) .
        - ، د . حسين مؤنس ( كاتب ) .
        - صلاح قبضایا \_ ( کاتب ) .
          - عمر التلمساني .
        - د . أحمد شلبي ــ ( مؤرخ ) .
        - عبد المنعم ( زميل إسماعيل الفيومي ) .
        - علاقة عبد الناصر بمحمود عبد اللطيف .
- من الذي أحرق القاهرة ؟ ومن الذي وضع الذخائر والأسلحة في بيوت الإخوان ليتهمهم بها ؟ .
  - جريدة ( الأخبار ) .
  - من أسباب هزيمة ١٩٦٧ .
  - الإخوان يرفعون دعوى للقضاء .

#### د . فؤاد زكريا :

## هل كان حادث المنشية كمينا ؟(١)

□ عاصرت حادث محاولة اعتيال الرئيس جمال عبد الناصر في المنشية في أكتوبر عام ١٩٥٤. وتابعت باهتام شديد تلك المحاكمة التي أجراها أعجب وأظلم قاض في تاريخ مصر الحديث. المرحوم جمال سالم، وعلى الرغم من اختلافي الفكري الحاد مع الإخوان المسلمون، فقد كان الإنطباع الذي تولد لدي من المتابعة الدقيقة لوقائع ذلك الحادث هو أن الإخوان قد وقعوا ضحية مكيدة من نوع ما وحين وصل الدكتور عبد العظيم رمضان إلى الحلقتين الأخيرتين من دراسته القيمة عن العنف عند الإخوان المسلمون، وأعاد سرد تلك الوقائع التي كانت قد غابت عن الأذهان منذ سنوات طويلة، تأكد الإنطباع القديم لدي مرة أخرى، بل إنه بدا لي في هده المرة أكثر من مجرد انطباع وكاد أن يصل إلى حد اليقين.

وها أنا ذا أدلي بشهادتي عن هذا الموضوع الهام ، مع تأكيدي أنني لست مؤرخا ، ولن أقدم إليه الكثير من الوقائع التاريخية ، وكل ما في الأمر أن الدكتور عبد العظيم رمضان لم يفسر كثيرا من الوقائع ، التي جمعها بصبر ومقدرة تفسيرا صحيحا ، وإنما كانت تتملكه منذ البداية فكرة مسبقة هي إدانة الإخوان عن الحادث إدانة كاملة ..

وأحسب أن الخصوم الفكريين للإخوان ، من أمثالي ، في حاجة إلى قدر كبير من الموضوعية ونسيان الإعتبارات الشخصية لكي يدلوا بشهادة نزيهة وهذا ما سأحاول أن أفعله ، وهو أيضا ما أراه مفتقدا ، إلى حد ما في الأجزاء الأخيرة من دراسة الدكتور رمضان .

إننى على خلاف الدكتور رمضان سأتقدم بفرض لتمسير الحادث هو: ١ – كانت هناك بالفعل نية اللجوء إلى العنف لدى الجهاز السري للإخوان

<sup>(</sup>١) جريدة الوطن الكويتية ص ٥ - ١٩٨١/٣/٣ ـــ ( الدكتور/فؤاد زكريا كاتب يساري ) .

- المسلمون بعد أن أدى القمع التام للديمقراطية إلى سند جميع مسالك العمل السلمي أمام كافة فئات المعارضة .
- ٢ لم تكن هذه النية قد تبلورت تماما وذلك لأن القيادات الإخوانية كانت في
   حالة انقسام وبلبلة فكرية ، وكان فيها اتجاه قوي يعارض العنف .
- ٣ طرحت عدة أفكار عن أساليب عنيفة يلجأ إليها الإخوان . منها اغتيال أهم أعضاء مجلس الثورة وعلى رأسهم جمال عبد الناصر ، ولكن هذه الأفكار لم تتبلور بصورة نهائية . وإنما تمت بعض الإستعدادات لها من خلال تسليم أنواع معينة من الأسلحة لبعض مسؤولي المناطق من الإخوان .
- كان المحامي هنداوي دوير مسؤول الجهاز السري في إمبابة هو مفتاح السر كلـه في هذه القضية ، وقد فوتح في موضوع الإغتيال ولكن دون تكليف صريح له بالتنفيذ .
- ولم يكن هنداوي دوير هذا مقتنعا تماما بالهدف وانهارت أعصابه فأفشى
  السر لأجهزة الدولة قبل تنفيذ محاولة الإغتيال بأيام قلائل ، فكلفته هذه
  الأجهزة بمتابعة التنفيذ من خلال تعليماتها الخاصة وهناك احتمالان في هذا
  الموضوع :

إما أن هنداوي هذا كان من عملاء المباحث منذ البداية واستطاع أن يصعد في التنظيم السري إلى مرتبة مسؤول منطقة .

وإما أنه شعر بالرعب قبل تنفيذ الخطة مباشرة فاتصل بأحهزة الأمن ، وأنا أرجع الفرض الأخير ، ومنذ هذه اللحظة أصبحت خطوات هنداوي نتم بالتنسيق مع أجهزة الأمن وهي التي أعطته المسدس الذي سلمه لمحمود عبد اللطيف وحددت له موعد التنفيذ .

٦ - كان محمود عبد اللطيف نفسه منساقا في تصرفاته بصورة تدعو إلى الشك في أن يكون قد حدث له نوع من أنواع « غسيل المخ » وكانت المسافة التي حاول أن يغتال منها عبد الناصر بعيدة إلى حد يدعو إلى الشك في سلامة تفكيره في هذه اللحيظة . وفضلا عن ذلك فلا بد أنه كان مراقبا طوال الوقت وكان المسدس الذي تسلمه من نوعية خاصة لا ضرر منها .

- ٧ كان هنداوي دوير هو الوحيد الذي سلم نفسه للسلطات بعد يوم واحد من الحادث ، وهو الدي تعاون معها في التحقيق تعاونا تاما وكانت اعترافاته هي بداية الخيط الذي أسقط الجهاز كله .
- ٨ أما إعدام هنداوي ضمن المحكوم عليهم في النهاية فأمر يسهل تفسيره: فعلى الرغم من الوعود التي لابد أنها قدمت إليه لكي يشي بجماعته كان من الضروري التخلص منه لأنه يعرف أكثر مما ينبغي ، ومثل هذه الأمور تتكرر كثيرا عندما تنجح أجهزة الأمن في تجنيد أحد خصومها فتتخذه طعما لاصطباد الآخرين وعندما تنتهي مهمته يكون أول ما تفكر فيه الأجهزة هو التخلص منه وعلى أية حال فإن المرء لايشعر بأي أسف إزاء غدر الأجهزة بإنسان هو أصلا غادر .

هذا هو تسلسل الأحداث وفقا للفرض الذي أتقدم به . ويمتاز هذا الفرض بأنه يجعل الأحداث أكثر اتساقا بكثير من العرض الذي قدمه الدكتور عبد العظيم رمضان ويلقى ضوءا على أمور كثيرة تبدو غير مفهومة .

ولأضرب لذلك مثلا واحدا: فقد قرأت بنفسي في جريدة « الأهرام » بعد حوالي أسبوع من الحادث. أن أحد العمال قد وصل من الإسكندرية إلى القاهرة ومعه المسدس الذي ارتكبت به الجريمة. وكان قد التقطه أثناء وجوده على مقربة من المتهم في ميدان المنشية ولكي تغطي الصحيفة تلك الفترة الطويلة التي استغرقها وصول المسدس إلى المسؤولين. ذكرت أن هذا العامل لم يكن يملك أجر القطار وحضر من الإسكندرية إلى القاهرة سيرا على الأقدام وهو يحمل المسدس المستخدم في الحادث، فاستغرق ذلك منه أسبوعا، وقد ذكرت هذه الواقعة في الصيف الماضي للدكتور رمضان، وسألته أن يتحرى عنها لأهميتها، ولكن لايبدو أنه قد فعل ويخيل إلي أن هذه الواقعة وحدها بما فيها من استغفال لعقول الناس تكفى وحدها للشك في العملية بأكملها.

فلنترك جانبا ما قاله الدكتور رمضان نفسه في حلقات سابقة عن إهداء الأمريكيين قميصا لا يخترقه الرصاص لجمال عبد الناصر قبل الحادث بفترة وجيزة ولنترك جانبا شهادة حسن التهامي التي توحيي بوجود مؤامرة دبرتها الحكومة مع مصادر خارجية للإيقاع بالإخوان ــ لنترك هذا كله على أهميته

الكبرى جانبا ولنتأمل نفس الوقائع التي أوردها الدكتور رمضان في الحلقتين الأخيرتين لكي نستخلص نتائجها الضرورية .

إن من الأمور التي تلفت النظر أن الدكتور رمضان بنى الجزء الأكبر من استنتاجاته على شهادة هنداوي دوير ، مع أنه لو كان قد تشكك في هذه الشهادة لتغير اتجاه تحليله تغيرا تاما ، وقد أدهشتني تلك الثقة الزائدة التي أولاها لشهادة متهم سلم نفسه في اليوم التالي ، ووشى بأعوانه السابقين . ولا شك أن هناك عناصر كثيرة تدفع أي باحث موضوعي إلى إلقاء ظلال كثيفة من الشك على كل ما قاله هذا الرجل أذكر منها :

- ١ أثبت هنداوي أنه إنسان مذعور ، بدليل أنه سلم نفسه للشرطة في اليوم التالي على حين أن كبار المسؤولين الآخرين في الجهاز السري ، وخاصة يوسف طلعت وإبراهيم الطيب حاولوا الإحتفاء والمقاومة أطول مدة مكنة .
- ٢ كان هنداوي هو شاهد المحكمة المدلل، على حين أن طلعت والطيب وقفا بشجاعة نادرة أمام جبروت جمال سالم برغم التعذيب الواضح الذي تعرضا له، ووصل الأمر بالأول إلى حد الإعتراف بأنهم كانوا ينوون اغتيال عدد من أعضاء مجلس الثورة، ثم قال لجمال سالم: «وأنت منهم»! ولذلك فإن المؤرخ اليقظ عندما يجد شهادتهما متعارضة مع شهادة شخص متخاذل مثل هنداوي لا بد أن يولي مزيدا من الثقة للأولى.
- ٣ كان هنداوي ، تبعا لوصف حسن العشماوي وهو أحد أقطاب الإخوان «عصبي المزاج سريع الإنفعال لايصح وصعه كمسؤول في أي نظام سري » فمن المعقول أن ينهار شخص كهذا عندما يقترب من تنفيذ عملية خطيرة كعملية الإغتيال ومن المعقول أن يتصل بالسلطات ويتعاون معها وهذه الأوصاف على أية حال تقلل من الثقة في أقواله إلى أبعد حمد .
- ٤ مما يثبت تعاون هنداوي مع المحكمة ، ومع جهاز الحكم بأكمله قوله فى التحقيق بعد الحادث « من حمد الله أن الرئيس ما اعتديش عليه ونجا بحمد الله .. » هل هذا كلام شخص كان هو نفسه الذي سلم مسدس القتل

إلى مرتكب الحادث؟ وإذا قارنا هذه اللهجة المنافقة بلهجة يوسف طلعت وإبراهيم الطيب التي تمتليء صلابة ، ألا نستنتج من ذلك أشياء كثيرة عن علاقة هنداوي بالسلطة . ؟

وفقا لما قاله الدكتور رمضان فإن هنداوي لم يكن موافقا على الإتجاه الإرهابي منذ أن سمع به ، وقال لإبراهيم الطبب : « ياأستاذ ابراهيم . إن الإتجاه الإرهابي لن يؤدي إلى نتيجة . . وإننا لن نجني والبلد شيئا من هذا الطريق » . هذا ما قاله قبل الحادث بأيام كثيرة فكيف يأمره رئيسه إبراهيم الطيب بالتنفيذ و يحدد له يوم الإغتيال إذا كان منذ البداية معارضا للعنف إلى هذا الحد وفي اليوم التالي للحادث ، طاف بذهنه \_ كا يقول \_ أن الاتجاه الإرهابي غير إسلامي وأن القتل بهذه الصورة غير إسلامي . إذا كان هذا الرجل معارضا للعنف قبل الحادث وبعده ، إسلامي . إذا كان هذا الرجل معارضا للعنف قبل الحادث وبعده ، فكيف سلم المسدس الذي تمت به الجريمة إلى الجاني قبل يوم واحد من إدانته للإرهاب ؟ .

وهل يحق لنا أن نتى بأقوال شخص يسلم أداة الجريمة لإنسان ثم يقول بعد وقوعها بيوم واحد أن القتل غير إسلامي ؟ وكيف فات هذا التناقض على الدكتور رمضان وظل يعتمد في الجزء الأكبر من دراسته على أقوال شخص كهذا ؟ إن الدكتور رمضان يأسف لأن هنداوي لم يفق إلا بعد الحادث ، ولو كان قد أفاق قبله لأنقذ الإخوان من التهلكة ولكن هذا تحليل ضعيف إلى أبعد حد ، أولا لأن إفاقة هنداوي أو عدم إفاقته ما كانت لتغير شيئا في تسلسل الأحداث الذي كان الإخوان سيتعرضون فيه حتم المتصفية بعد أن خلا الجو لرجال الثورة وتخلصوا من بقية الخصوم ، وثانيا لأن هنداوي (كما أرجح) قد أفاق فعلا قبل الحادث ولكن طريقته في الإفاقة كانت هي التي ألقت بالإخوان في التهلكة لأنه وشي بهم جميعا .

٣ - نسب هنداوي إلى حسن الهضيبي الأمر بتنفيذ الإغتيال وهو ما أثبت المؤلف نفسه كذبه كا كذبه الهضيبي ويوسف طلعت بشدة ، فإذا كان قد كذب إلى درجة توريط رئيس مسالم للجماعة وتعريض حياته للخطر ، فهل نستبعد أن يكذب في بقية أقواله ؟ .

٧ - لم يهتم الدكتور رمضان: بشهادة يوسف طلعت عندما فوجيء بوقوع الحادث، ورد علية إبراهيم الطيب بقوله « أخوك هنداوي تسرع » .. وكذلك قوله في موضع آخر إن الخبر وقع عليه وقع الصاعقة أو تعليقه أمام المحكمة « إحنا فوجئنا بهذا التكليف من الأستاذ هنداوي دوير ودهشنا له » .

وهذه كلها أقوال تستدعي على الأقل قدرا من الشك في موقف هنداوي ، بدلا من الثقة الزائدة التي أبداها الدكتور رمضان في أقواله .

أما المواجهة التي دبرها جمال سالم بين إبراهيم الطيب وهنداوي ، والتي وصفها الدكتور رمضان بالمهارة تارة وبالكفاءة والإقتدار تارة أخرى فإنها تكتسب معنى جديدا كل الجدة في ضوء الفرض القوي الذي نقول به وهو أن هنداوي دوير اتصل بالسلطات وأبلغها بالحادث قبل أيام قلائل (في الفترة التي توقف فيها التنفيذ مؤقتاً ) وأتاح لها بعد ذلك فرصة توجيه الأحداث بالطريقة التي تضمن لها أفضل النتائج . فعندئذ تصبح هذه المواجهة بين متهم حقيقي وبين عميل وبالفعل نجد جمال سالم يستعين المواجهة بين متهم حقيقي وبين عميل وبالفعل نجد جمال سالم يستعين السابقين » .

إن الثغرات في سرد الأحداث وفقا لتفسير الدكتور رمضان كثيرة . وهناك تناقضات لاحد لها تركت بلا أي تشكك أو استفسار ، ولعل من أبرزها أن يعرض جهاز ضخم حسن التدريب والإعداد ... مستقبله واحدا هو محمود عبد اللطيف لكي يعتمد في التنفيذ على مجهوده الشخصي ، هل هذه خطة يقامر بها جهاز كهذا بحياته وحياة جماعته كلها ؟ .

أما الفرض الذي أقول به فيضع الأمور في نصابها ، ويفسر التناقض في أقوال ذلك الشاهد الخائن لجماعته والتعارض بين شهادته وشهادات الآخرين وهو فضلا عن ذلك الفرض الوحيد الذي يمكن أن يعلل مجموعة الأحداث المحيطة بهذه الواقعة .

إنني لا أهدف من هذا إلى تبرئة الإخوان من تهمة العنف ولا أنكر أنهم رسموا خطة للإغتيالات ومنها اغتيال جمال عبد الناصر . ولكن ما أريد أن أقوله هو أنه

في مرحلة ما من هذه الخطة تسرب النبأ إلى أجهزة الدولة بحيث استطاعت أن تتحكم في بقية المراحل وبحيث أن حادث المنشية بالصورة التي تم بها كان حادثا استدرج فيه الإخوان .

وليس للقاريء أن يعجب من هذا التفسير لأن أجهزة الأمن في بلادنا العربية قادرة على التغلغل في كافة التنظيمات وقادرة على تدبير الحوادث وخلق الشهود الذين يبررون لها ما فعلت ويكفيني هنا أن أشير إلى مثل واحد: ففي أواخر الستينات قبل إن المستشار كامل لطف الله قد انتجر وألقى بنفسه من سطح بيته وتشاء « الصدف » أن يحدث انتجاره هذا قبل يوم واحد من الموعد المحدد لكى ينظر هو نفسه في قضية اختلاسات مديرية التحرير ، التي وصلت إلى ملايين الجنبهات وكان الرجل قد درس ملف القضية بأكمله دراسة متعمقة وأعجب ما في الأمر أنه بعد وقوع الحادث بأربعة أيام أو خمسة أيام تقدم للنيابة شخصان قالا إنهما من عمال البناء وكانا يشتغلان في بيت مجاور وشاهدا القاضي وهو ينتحر . أما لماذا لم يبلغا عما شاهداه منذ وقوع الحادث فذلك ـ حسب رواية الصحف ذاتها \_ لأنهما لا يعرفان القراءة ولم يدركا أهميه الشخص المنتجر إلا عندما سمعا بالحادث بعد أيام !!

هناك إذن خفايا كثيرة تكمن تحت السطح وأحسب أن من واجب كل من يملك شهادة من هذه الأحداث وغيرها أن يقول كلمته حتى يظهر تاريخ بلادنا في ضوئه الحقيقي ولو سئلت عن رأبي لقلت إن الإخوان المسلمون برغم اختلافي الأساسي معهم كانوا في حادث المنشية بالذات ضحية كمين اشتركت فيه بعض عناصرهم مع أجهزة الدولة ولكن يبقى على من شاركوا في الأحداث نفسها أن يقولوا كلمتهم

#### أحمد أبو الفتح :

# ويسأل السذَّج ... ويجيب العقلاء(١)

#### يسطارده العفاريست

□ ونحن أطفال كانوا يروون لنا قصصا عن العفاريت تدور حول مجرم قتل رجلا وكان كل ليلة عندما يذهب إلى فراشه لينام يظهر عفريت القتيل و يحدث أصواتا مرعبة في المنزل وظل المجرم يعاني الرعب كل ليلة ولا يذوق طعم النوم حتى أصيب بالجنون نتيجة الخوف المستمر وعدم النوم وأصبح بعد أن كان جبارا يخشاه كل سكان القرية يهذي في الطرقات ويصيح وهو هام على وجهه «العفريت » والأطفال يلتفون حوله يضحكون ويسخرون منه .

هذه القصة كنت دائما أتذكرها وتذكرتها مرارا عندما سمعت بأن دكتاتورا على على أعواد المشانق سنة رجال لأنه أراد أن يقتص لحادثة قبل في وصفها أن عاملا استطاع في حفل ضخم وقف فيه الدكتاتور ليخطب أن يجلس في الصف الأول مع أنه معروف في كل الأنظمة الدكتاتورية أن احتياطات الأمن تكون مبالغا فيها وأن الجلوس في الصف الأول بل في الصفوف الأولى يكون دائما لمعاوني الدكتاتور وأقرب المقربين من أنصاره مع ذلك ورغم ذلك استطاع ذلك العامل أن يتوسط الصف الاول وكأنه ضيف الشرف بل أكثر من ذلك وصل إلى هذا المقعد دون أن يلاحظ أحد أن هذا ليس مكانه . وصل إليه وهو يحمل سلاحا ناريا .. يا سبحان الله كان سلاح ناري .. ويخرج السلاح ويصوبه نحو الدكتاتور الواقف على المنصة .. كل هذا ولا يلاحظ أحد من الجالسين حوله أو خلفه أو من الحرس المنتشر مع أن عملية التصويب كانت لابد أن تستغرق لحظات لأن المنصة مرتفعة وتبعد عدة أمتار .. ويطلق الرصاص أن تستغرق لحظات لأن المنصة مرتفعة وتبعد عدة أمتار .. ويطلق الرصاص ويمتلىء قميص الدكتاتور بلون أحمر .. ويقال أن اللون الأحمر ليس دما نتيجة

<sup>(</sup>١) جريدة الشرق الأوسط ــ ١٩٨٢/١٢/١٥ .

الإصابة بل هو حبر أحمر سال من قلم كان الدكتاتور يحمله ولا يستطيع الإنسان أن يفهم ما الذي أسال الحبر من القلم في تلك اللحظة بالذات .. ويتم القبض على العامل ولكن كل الجهود تفشل في العثور على السلاح الناري .. ولا وتمر أيام ويحضر إلى القاهرة رجل ليقول أنه عثر على السلاح الناري .. ولا حول ولا قوة إلا بالله ..

وسواء صدقتم أنها كانت محاولة إغتيال أو كانت تمثيلية وهذا متروك لضمائركم ولعقولكم فهل بالله عليكم هذه الحادثة التي لم تخدش الدكتاتور ولو بخدش بسيط ولم تصبه بأية إصابة اللهم إلا إذا اعتبرنا تلويث قميصه بالحبر الأحمر نكبة قومية . هل هذه الحادثة إذا صح ارتكابها تبيح تعليق ستة رجال على أعواد المشانق واعتقال أكثر من عشرة ألاف رجل وإحكام الخطط لتجويع الزوجات والأطفال مع تسليط كل ألوان البطش والإرهاب على المعتقلين ؟ .

• عندما سمعت بإعدام الرجال الستة وبالوسائل الجهنمية التى سلطها زبانية التعذيب على آلاف المعتقلين وبتجويع الزوجات والأطفال كنت أسأل نفسي هل من المعقول ألا يتحرك في نفس الدكتاتور ما ينبهه ولو لبضع لحظات إلى أنه تجاوز كل الحدود سواء الدينية أو القانونية .. ألا تطارده ولو للحظات أشباح من قتلهم ومن يعذبهم .. ألا يطن في أذنيه بكاء الزوجات ونحيب الأمهات وصراخ الأطفال .. أم أنه يواصل الحياة وكأن العدل يسود الأرض وكأن أجمل السمفونيات تملأ الأسماع في المدن والقرى ... !!

• هل الحكم ياناس يساوي ارتكاب كل كبيرة من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى ويساوي تعريض البلاد للهزائم المذلة وتمكين العدو من احتلال أرض الوطن وتقديم آلاف الشباب للذبع ...

• هـل هذا هو الإسلام .. وهل يدرك الحكام المتسلطون على الرقاب وعلى الأوطان أن أعداء الإسلام يتخذون من تصرفاتهم السلاح الماضي للنيل من الدين الحنيف .. ولكن ماذا يعنيهم أن يشن أعداء الإسلام الحملات إذا كانوا هم متربعين على كراسي الحكم الوثيرة !!

وتنقضي الغمة ويقضي الله بقضائه فترى العجب

• ترى الذين رقصوا على جثث الذين تم إعدامهم وطربوا لصرخات المعذبين في المعتقلات والحزاني والثكالي والأطفال الجياع هم أشد الناس صياحا وصراخا ضد التعذيب وأعلاهم صوتا في المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. مع ذلك هم يسعون في كل يوم إلى إحياء ذكرى من قتل وعذب وداس بالأقدام كل حقوق الإنسان وحول الناس أسرى شهواته.

ويسأل السذج هل هم عملاء لحكام دكتاتوريين أحياء ..

• وبجيب العقلاء الله أعـلم 🔳

#### فريد عبد الحالق :

#### محاولة مدبسرة(١)

□ لا شك أنها كانت محاولة وهمية لاغتيال عبد الناصر .. فلم يكن أحد من المرشد المرحوم حسن الهضيبي إلى أعضاء مكتب الإرشاد يفكر في اغتيال عبد الناصر .. بل إن المرشد هو الذي استجاب لنداء عبد الناصر بحل الجهاز السري عندما طلب منه ذلك وأعلن « أن لاسرية في الدعوة » .. وعندما رفض عبد الرحمن السندي حل الجهاز عزله وعين يوسف طلعت بدلا منه تمهيدا لتصغية الجهاز .

وقال فريد عبد الخالق إن المعلومات التي وصلته ، هي أن الحكومة هي التي دبرت المحاولة للتخلص من الإخوان .. وأن محمد الجزار الذي كان ضابطا في القلم السياسي قبل الثورة واتبم بالاشتراك في حادث اغتيال المرشد السابق المرحوم حسن البنا كان يتردد على مركز الإخوان المسلمون محاولا تبرئة نفسه أمام قادة الإخوان .. وفي إحدى مرات تردده وكانت العلاقات بين الحكومة والإخوان متوترة سمع المرحوم هنداوي دوير وكان من الشبان المتهورين يردد (لازم نقتل جمال) .. والتقط الخيط وذهب إلى المباحث العامة في محاولة للتقرب من السلطات وأبلغهم أن هنداوي دوير يدبر خطة لاغتيال عبد الناصر .

ووجدها المستولون فرصة .. تعقبوا هنداوي وعلموا أنه يرأس خلية في إمبابة أعضاؤها طلبة بالجامعة والسمكرى محمود عبد اللطيف .. ووقع اختيارهم على تدبير المحاولة وإسنادها إلى محمود عبد اللطيف ليكون بداية خيط التخلص من الإخوان .

واختاروا الزمان والمكان .. ونفذوا الخطة .. اختطفوا محمود وأخذوه إلى الإسكندرية ومعه مسدس عثروا عليه في منزله ..

واقتادوا ثلاثة منهم إلى ميدان المنشية .. وأجلسوه في الصفوف الأمامية

<sup>(</sup>١) كتاب ( الصامتون يتكلمون ) .

وأحاطوا به .. وفى لحظة الصغر أطلق أحدهم .. ولابد أنه من أمهر الرماة ثماني رصاصات لم تصب واحدة منها أحدا من الذين فوق المنصة رغم كثرة عددهم باستثناء إصابة سطحية للمحامي أحمد بدر .. بينها أصابت الرصاصات اللمبات الكهربائية ..

وبؤكد ذلك أن الجماهير قبضت على ثلاثة كانوا مع محمود عبد اللطيف ثم لم يأت ذكرهم بعد ذلك .. كما أن المسدس الذي كان مع محمود تبين أن طلقاته ليست من نفس نوع الطلقات التي أطلقت .. وبعد الإعلان أنه تم ضبطه وفي يده المسدس عادت الصحف ونشرت أن عامل بناء عثر على المسدس الذي استخدم في الحادث .. واختفت سيرة المسدس الأول تماما ..

كا أن المحكمة لم تستمع إلى أقوال الذين قيل أنهم قبضوا على الجاني وكذلك إلى أقوال عامل البناء الذي قيل أنه عثر على المسدس رغم أهمية شهادتهم .. ولعل ذلك يرجع إلى خوف المسئول عن تدبير الحادث أن يخطئوا في أقوالهم فيكشفوا عن أن الحادث كان مدبرا ..

#### ويضيف فريد عبد الخالق قائلا :

ـ ولا شك أنه تم التغرير بمحمود عبد اللطيف وبهنداوي دوير لسرد اعترافات مملاة عليهما بعد وعدهما بالإفراج عنهما .. ويؤكد ذلك ما ردده هنداوي وهو يقاد لحبل المشنقة :

ــ ضحكوا علينا .. مكانش ده اتفاقنا ..

هذه رواية .. وهناك رواية أخرى ذكرها لي أحد الصامتين وكان سمعها من بعض الإخوان وتتلخص في أن المحاولة تمت بتدبير بين عبد الناصر وهنداوي دوير الذي استطاع أن يقنع محمود عبد اللطيف بضرورة اغتيال عبد الناصر .. وأعطاه المسدس .. ورسم له الخطة .. بينا نفذ إطلاق الرصاص أحد أعوان عبد الناصر بمسدس آخر .. ويوكد هذه الرواية أن هنداوي دوير قام بتسليم نفسه بعد وقوع الحادث مباشرة .. ولو كان مشتركا في الجريمة فعلا لظل هاربا حتى يقبض عليه .. إنما سلم نفسه حتى يسرد اعترافات تطيح بكل جماعة الإخوان .. وبالرئيس السابق محمد نجيب .. على أمل أن يكون له مكان مرموق بعد ذلك ..

ولكن عبد الناصر تخلص من الشاهد الوحيد ضده الذي يكشف الحقيقة بإعدامه .. وكان ذلك سببا في أنه كان يردد وهو في طريقه إلى حبل المشنقة : - ضحكوا علينا .. مكانش ده اتفاقنا ..

والروايتان قد تكون إحداهما حقيقية .. ولكن الشيء المؤكد أن جميع أعضاء مجلس الثورة في ذلك الوقت كانوا متأكدين أن الإخوان المسلمون أرادوا قلب نظام الحكم واغتيالهم جميعا .. وهي الصورة التي كان ينقلها لهم عبد الناصر من اعترافات الإخوان المسلمون .. ولكنه كان يخفي عنهم الوسيلة التي يتم بها الحصول على هذه الإعترافات والتي يعرفها كال رفعت وعلي صبري وصلاح الدسوقي .. ولو كان أحدهم عرف الوسيلة لاعترض وثار عليها .. والدليل على ذلك أن كال الدين حسين عندما علم في عام ١٩٦٥ بألوان التعذيب التي يتعرض لها الإخوان المسلمون في المعتقلات سارع وأرسل إلى عبد الناصر رسالته الشهيرة (اتق الله) والتي كانت سببا في اعتقاله.

وبانتهاء محاكات الإخوان المسلمون انتهت آخر تنظيمات حزبية في البلاد وبقي عبد الناصر يحكم بمفرده بدون دستور حتى عام ١٩٥٦ عندما أصدر الدستور وبدأت حياة نيابية ديمقراطية .. ولكنها كانت ديمقراطية مزيفة كما سيأتي شرحها في الباب التالي

#### جلال الدين الحمامهي:

# سجون ناصـــر(۱)

[المنافرة الديني تعبير دخيل على مجتمعنا لأننا في المقام الأول بلد مسلم لذا فالتيار الإسلامي يجب أن يدعم لأنه جزء منا ، والتطرف إن كان موجودا فما هو إلا نتيجة العذاب الذي تعرضت له الجماعات الإسلامية في سجون عبد الناصر منذ تمثيلية حادث المنشية ١٩٥٤ وهي خطة مرسومة لذبح التيار الإسلامي لأن هناك اتجاهات خارجية تسعد عندما يحدث هذا الأمر وبما يدلك على ذلك .. اذكر منذ بضعة أشهر تم القبض على بعض الشباب من الجماعات الإسلامية بخصوص أندية الفيديو ، ونلاحظ أن الصحف الأمريكية قد أبرزت القصة كاملة في الصفحات الأولي ليظهروا أن التيارات الإسلامية خطرة .

ولكننى في نفس الوقت أرفض العنف لأنه يأتي دائما بنتائج عكسية لذا يجب أن نقطع عليهم فرصة إظهار الإسلام بما هو بعيد عنه

<sup>(</sup>١) جرينة الأحرار \_ العند ٧٨٤ - ١٩٨٧/١/٢٦

# قائسد الجنباح بمثال مسالم(۱)

□ قائد الجناح جمال سالم رجل ودي جذاب الشخصية منذ البداية ويتحدث الإنجليزية بإتقان تام . ويعد ، كمصري ، كثير الأسفار ، وهو متحدث من الطراز الأول . ولديه وجهات نظر مقررة بشان المشكلات الحالية وهو يعبر عنها بطريقة ذكية وشيقة إلى حد كبير . وقد لمست أنه مثالي ومتفائل ولكنه ليس متطرفا أو متعصبا . ولم يدل أي شيء قاله على أي شعور كامن مناويء للبريطانيين . وقد تحدثت إليه بصورة رئيسية عن الإصلاح الزراعي والإخوان المسلمون . وبالنسبة إلى الموضوع الأول كانت جميع الأرقام والحقائق على رأس لسانه وكان على معرفة جيدة بالمشكلات المالية المتصلة بالمسألة . وقال إن أحد الأسباب الرئيسية للإصلاح الزراعي هو الحاجة إلى تكوين رأسمال كان يستخدم سابقا في شراء الأرض بأسعار تضخمية ، وجعله متاحا للصناعة .

وبالنسبة إلى ( موضوع ) الإخوان ، قال إنه لا الأمريكيين ولا البريطانيين ، ولا مصريين كثيرين يفهمون الحركة فعلا ، فهم يبالغون إلى حد كبير في خطر التطرف في سياسة الإخوان ، وقال إن المتطرفين المتعصبين قليلون جدا وأن الأغلبية الساحقة من الإخوان ( المسلمون ) أنفسهم لن يقبلوا بأية سياسة لإعادة البلاد إلى الوراء بتدمير المؤسسات والأفكار الغربية ( وقال ) إن سياستهم الدينية لا ترمي إلى التدخل في شؤون الأديان الأخرى أو محاولة تحويل ( أتباعها إلى مسلمين ) ، وإنما إلى تشجيع المسلمين على أن يكونوا أكثر تمسكا بدينهم . وقد لست أن من المؤكد أن ( جمال ) سالم متعاطف مع الحركة ( أي مع الإخوان )

<sup>(1)</sup> في تقرير للمحلق العسكري للسفارة البريطانية سي . غو ييرن في ١٩٥٢/٩/١٩ قال : بطلب مي حلب زكريا محيي الدين ، مدير الإستخبارات العسكرية ثلاثة آخرين من اللجنة العسكرية العليا ، لتناول العشاء معي في شقتي يوم ١٨ سبتمبر ... ( من وثائق الخارجية البريطانية ... نقلا عن جريدة الشرق الأوسط ) .

# شهادة اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية(١)

☐ ونشهد أن اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية السابق أول من هدم جدار الصمت الذي أقيم حول حادث المنشية بحديثه الذي نشرته له مجلة (إقرأ السعودية) بعد وفاة جمال عبد الناصر يقول اللواء محمد نجيب في حديثه:

« هناك في مكتبي قرأت الصحف الصادرة في الصباح فإذا بها تزخر بأخبار مختلقة تماما عن ثبوت اتصالي بمؤامرة الإخوان المسلمون على حياة جمال عبد الناصر .. هنا أقطع سياق كلامي لأعلن لأول مرة في التاريخ سرا من أدق ما يمكن من أسرار ثورة يوليو وهو أن مؤامرة إطلاق الرصاص على عبد الناصر في الإسكندرية كانت مؤامرة وهمية من أول حدوثها لآخرها وكانت مرتبطة بواسطة رجل من أجهزة المباحث العامة في مصر كوفيء على ذلك فيما بعد بمنصب كبير .. وأستؤجر في هذه المؤامرة شاب مصاب بجنون العظمة وأغري بأنه لو اعترف بأنه حاول قتل عبد الناصر فسينال مكافأة مالية ضخمة ويسمح له بالهجرة إلى البرازيل وقد كانت المكافأة الوحيدة التي تلقاها هي إعدامه بدلا من تهريبه كا وعدوه حتى يموت ويموت معه السر » ■

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب المؤامرة على الإسلام مستمرة ﴿ جَابِر رزق ﴾ ص ١٤٠

# اللواء طيار عبد الحميـد الدغيــدي(١)

□ وقد علق المرحوم عباس الأسواني على حديث اللواء محمد نجيب في جريدة التعاون ناشد فيه لجنة كتابة تاريخ ثورة يوليو أن تتبين وجه الحق في حادث المنشية .. وبعد نشر مقال المرحوم عباس الأسواني علق اللواء طيار / عبد الحميد الدغيدي في مقال بعنوان « هذا رأيي في حادث المنشية » جاء فيه :

ذهبت مع السيد حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة السابق لمعاينة شرفة مبنى بورصة الإسكندرية سابقا ومقر الإتحاد القومي .. ثم الإتحاد الإشتراكي بالإسكندرية حاليا فقد كان من المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية السابق محمد نجيب خطابا سياسيا من هذا المكان واتضح لنا من المعاينة أن السور المحيط بالشرفة عالى بحيث طلبنا من قائد المنطقة الشمالية وقتئذ إعداد ما يقف عليه محمد نجيب أثناء إلقاء الخطاب ... ليشاهد الناس ويشاهدوه ... هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جمعني عقب إطلاق الرصاص بميدان المنشية على الرئيس جمال عبد الناصر مع النائب العام الأسبق الأستاذ/ سليمان حافظ الذي أشرف على التحقيق فسألته:

هـل عاينت مكان الحادث ؟
 فأجاب بالنفي .. ثم استطرد قائلا :
 ولكن المتهم اعترف ..

( وللتاريخ والإنصاف أقول أن عندي أي فرد أو جماعة كانت تدبر حادث الإغتيال المشار اليه ما كانت تختار ذلك المكان لتنفيذ خطتها فسور الشرفة كا أوضحت لا يسمح بدقة التصويب وخاصة أن الذين سبق لهم الإستاع إلى خطب بميدان المنشية ما كانوا يرون الرئيس الراحل بوضوح إلا على بعد يزيد على الثلاثمائة متر وتلك المسافة تخرج عن المرمى المؤثر لإطلاق المسدس كا أن الجمهور المتزاحم حول المقدم على الإغتيال لايسمع له باتخاذ وضع التنشين على

<sup>(</sup>١) كتاب المؤامرة على الإنسلام مستمرة ( جابر رزق ) ص ١٤١، ١٤١

الهدف بالدقة والسرعة المطلوبة . صحيح أنه حدثت إصابات نتيجة إطلاق الرصاص لكن الواضح أنه إطلاق رصاص طائش مما يوحي بأنه لم تكن هناك خطة جادة للإغتيال ولكن خطة لأمر آخر ... )

# عقيد شرطة محمد عبد الله(١)

□ وهذه شهادة أخرى لرجل من رجال الأمن وهو مقدم الشرطة المتقاعد / أحمد رفعت الجميعي .. والذي كان يعمل مفتشا للمباحث الجنائية لمدينة الإسكندرية قال :

لقد أخبرني العقيد محمد عبد الله مأمور مركز رشيد بأنه أثناء إلقاء الرئيس السابق جمال عبد الناصر خطابا بميدان المنشية إذ سمعت أصوات أعيرة نارية . شاهد العقيد الموجي قائد قوات الشرطة التي كانت تحافظ على النظام في الميدان بعض الأشخاص في الصغوف الأولى يمسكون بشخص على أنه هو الذي أطلق الأعيرة النارية فقام هو وعريف من الجرس بالقبض على هذا الشخص الذي تبين فيما بعد أنه يدعى محمود عبد اللطيف وبتفتيشه عثر في جيبه الداخلي على مسدس ( بريتا ) صغير عيار ٦,٣٥ ملم فاصطحبه هو والعريف إلى قسم المنشية القريب من مكان الحادث وأثناء توجمهه إلى قسم المنشية حادثه بعض الأشخاص الذين ادعوا أنهم من المخابرات العامة وطلبوا من العقيد الموجي تسليمهم هذا الشخص ( محمود عبد اللطيف ) والمسدس واتخاذ اللازم نحوه .

ولكن العقيد الموجي أنى إلا أن يثبت الإجراء اللازم في قسم الشرطة وفعلا عندما أراد أن يثبت هذا الإجراء في دفتر الأحوال طلبه الشرطي المنوب بتليفون القسم لمحادثة تليفونية هامة وكان المتحدث معه هو العقيد عبد العزيز الشافعي مفتش المباحث العامة بالإسكندرية يطلب منه بل يأمزه أن يسلم محمود عبد اللطيف والمسدس البريتا الصغير المضبوط معه إلى رجال المخابرات العامة ولا يثبت أي إجراء في دفاتر القسم أو محاضر التحقيق .. وفعلا نفذ العقيد الموجي عذا الأمر (ليس كل هذا ما في الأمر) ولكن بعد عدة أيام تقدم عريف شرطة الذي شارك العقيد الموجي تسلم محمود عبد العطيف من الناس بطلب إلى الحكمدار لصرف مكافأة له حيث أنه ضبط المسدس المستعمل في الحادث غير أنه أشير على العريف أن يسحب طلبه ولكن العريف أصر فما كان من رئيسه إلا أن أمر بتشكيل مجلس عسكري خاكمة الأدائه بأقوال كاذبة .. حيث أن رجال

<sup>(</sup>١) كتاب المؤامرة على الإسلام مستمرة ( جابر وزق ) ص ١٩٤

المخابرات هم الذين قاموا بإلقاء القبض على من حاول اغتيال الرئيس كا أن البواب آدم حديو هو الذي عثر على المسدس الموزر المستعمل في الحادث . أما هو أي العريف فلم يقم بأي إجراء منها .. وكان أن أصدر المجلس العسكري حكما بحبس العريف ستة أشهر مضاها في سجن قوات الأمن باسكندرية . ■

# مقدم شرطة أحمد رفعت الجميعي(١)

□ قلت لمقدم الشرطة المتقاعد ومفتش المباحث بالإسكندرية السابق أحمد رفعت الجميعي ما رأيك أنت في الحادث ؟ فقال :

\_ أولا .. محمود عبد اللطيف باعتباره غريبا عن الإسكندرية لو كان هناك تدبير كان الأفضل أن يقوم بالعملية واحد من التنظيم الخناص للإخوان المسلمون في الإسكندرية .

وقد ثبت أنه كان للإخوان تنظيم خاص بالإسكندرية .. كما أنه لو كان هناك تدبير لحادث خطير كهذا الحادث كان لابد أن ترتب عملية هروب للفاعل وأن يكون هناك أفراد من التنظيم لتغطيته وحمايته ..

أما بخصوص المكان الذي أطلقت منه الأعيرة النارية فيصعب منه الإصابة لأن إطلاق الرصاص كان من أسفل إلى أعلى ويصعب إصابة الهدف في هذه الحالة .. وقد رأينا في حادث اغتيال كينيدي أن الجاني أطلق الرصاص من أعلى إلى أسفل ..

أما بخصوص المسدس الذي أطلق منه الرصاص وحتى لو كان هو المسدس ( البرابيلو ) الذي سلمه البواب بعد أيام من الحادث لجمال عبد الناصر وكافأه بمائة جنيه ... علما بأن المسدس الذي ضبط مع عبد اللطيف بريتا صغير ٥٦,٣٥ ملم .. فكلا المسدسين غير مناسب في مثل هذا الحادث لأن عبد الناصر لم يكن يظهر منه غير النصف الأعلى من صدره ورقبته لوجود جدار الشرفة العالي وأدنى حركة من عبد الناصر ولو للخلف تنجيه ..

كما أن هناك سؤالا جوهريا من الذي سمح لمحمود عبد اللطيف أن يجلس في الصف أي في الصفوف الأولى ( الرابع والخمامس ) ونحن نعلم أن دواعي الأمن تجعل الصفوف الأولى لأهل الثقة .. إن لم تشغل كلها برجال الأمن ... ؟

<sup>(</sup>١) كتاب المؤامرة على الإسلام مستمرة (جابر رزق) ص ١٤٤ وما بعدها

وقد روي لي الأستاذ اللواء معروف الحضري .. وهو أحد الذين شاركوا في حركة ٢٣ يوليو وواحـد من المجاهدين الذين عرفتهم فلسطين قال :

من الثابت أن الذي أطلق الرصاص لم يكن محمود عبد اللطيف كما ادعى جمال عبد الناصر ومجموعته ولكن الأمر كان مدبرا والصاقه بالإخوان المسلمون للتخلص منهم .

ولم يكن التخلص منهم فقط هو الغرض الوحيد من الحادث بل والتخلص أيضا من اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية وقتئذ واعتقاله هو الآخر ..

والمتأمل للحدث يجد أن هناك تمثيلية كبرى ... فهل من الممكن إصابة جمال عبد الناصر من أرض العرض المعد سابقا بطلقة من مسدس ؟ لو أن هذه العملية من تدبير جماعة الإخوان المسلمون وهي الجماعة التي خاضت حرب فلسطين وحرب القناة وقامت بعمليات عسكرية ناجحة فهل كانت ستترك لشخص واحد أن يقوم بالعملية ؟ ... لقد وجد مسدس مع محمود عبد اللطيف حين فتش بعد القبض عليه كما وجد مسدس آخر سلمه آدم حديو الذي حمله وسافر به إلى القاهرة على قدميه وسلمه لعبد الناصر الذي أعطاه مكافأة مائة جنيه على ذلك ونشرت له الصحف صورة مع جمال عبد الناصر .. فما معنى وجود المسدسين . ؟ ألا يكون هناك شخص آخر هو الذي أطلق الرصاصات من المسدسين . ؟ ألا يكون هناك شخص آخر هو الذي أطلق الرصاصات من المسدس البرابيلو الذي سلمه آدم حديو ...

كما أنه ثبت أن المسدس الذي وجد مع محمود عبد اللطيف لم يطلق منه أي رصاص .

ويضيف الأستاذ معروف الحضري :

\_ أما هنداوي دوير ومحمود عبد اللطيف فقد عاشرتهم فترة طويلة لاتقل عن شهر قبل تنفيذ حكم الإعدام فيهما .

وأحب أن أثبت أنهما كانا يتمتعان بكل صحة وسعادة حتى أن ملابسهم الداخلية والخارجية كانت تأتيهم من خارج السجن يوميا مكوية ومطبقة في الوقت الذي كسرت فيه جمجمة الشهيد الشيخ محمد فرغلي وقتل الشهيد إبراهيم الطيب قبل شنقه والغريب أن هنداوي دوير كان قد وعده عبد الناصر

نظير ذهابه إلى الإسكندرية ومعه محمود عبد اللطيف بالمركز الهام العظيم ولذلك عندما وصل عنقه لحبل المشنقة صاح قائلا:

ــ هـذا ما لم نتفق عليه ...

وراح بسر. كما يقول الرئيس السابق محمد نجيب 🔳

#### حسسن التهسامي:

# شهدادة للتاريخ عن حادث المنشية خبير أمريكي اقترح ... إختلاق محاولة لإطلاق الرصاص على عبد الناصر

□ تحت عنوان ( هذه هي الحقيقة ) في باب حوار الأسبوع يوم ١٩ أبريل سنة ١٩٧٨ نشرت مجلة روز اليوسف رسالة من السيد/ صالح أبو رقيق يعلق فيها على مقال الأستاذ أحمد حمروش تحت عنوان ( الإرهاب لا يثمر شيئا نافعا ) نشر في عدد مارس ١٩٧٨ وفي رسالة السيد / صالح أبو رقيق جاءت فقرة موجهة إلى السيد محمد حسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية الآن يقول فيها :

( .. كما أن هناك شاهد أحسبه أمينا وأتعشم أن تقوى الله التي تنزل على قلبه الآن تدعوه إلى أن يجلي الحقيقة في هذا الحادث ( حادث المنشية ) المشئوم ويظهر الحق لعباد الله وهي شهادة أطالبه بها أمام الله في الدنيا وبين يديه في الآخرة هو السيد محمد حسن التهامي ليقول فقط من أطلق الثماني رصاصات .. في الهواء .

وقد أتاحت روز اليوسف صفحاتها للأستاذ/ أحمد حمروش كي يعقب على رسالة الأستاذ أبو رقيق ونشرت هذا التعقيب في مقال بتوقيعه في العدد الماضي الصادر في ٢٤ أبريل ١٩٧٨ . واليوم تنشر روز اليوسف رأي السيد محمد حسن التهامي عن حادث المنشية :

فيما يختص بما نشر في المقال بشأن اتصال بعض قيادات الإخوان بالسفارة البريطانية في القاهرة وذلك عام ١٩٥٤ فإن أموراً في ذلك الوقت لم تكن من مسؤوليتي المباشرة أثناء عملي مع عبد الناصر في تلك السنوات ، كما لم يشاً عبد الناصر مني أن أتدخل في سياسته الداخلية بشأن جماعة الإخوان المسلمون بالذات ، ولعلمه بالنظرة الإيمانية الهادفة التي آليت على نفسي منذ زمن بعيد بالذات ، ولعلمه بالنظرة الإيمانية الهادفة التي آليت على نفسي منذ زمن بعيد قبل الثورة وبعدها أن أنتهجها خطا أساسيا في فكري وفي معاملاتي .

<sup>(</sup>١) مقالات روز اليوسف العدد / ٣٠٠٣ ــ أول مايو ١٩٧٨ .

إلا أنه أمام ما نشرته مجلة روز اليوسف في عددها ٢٦٠١ في باب حوار الأسبوع تحت عنوان (هذه هي الحقيقة) صفحة ٤١ وتوجيه الطلب الصريح أن أدلي بفكري إزاء ما نشرته المجله ، فلا يسعني إلا أن أقول بأنني سمعت عبد الناصر شخصيا يتحدث في مبنى قيادة الثورة في الجزيرة عن اتصال الإخوان المسلمون بالإنجليز ، وأن مجموعة قيادية من الإخوان ومن بينهم السيد حسن العشماوي ـ الذي كان كثير التردد على عبد الناصر ـ وقد حضرت إليه المجموعة القيادية لتخبره بأن البريطانيين يسعون للإتصال بالإخوان للتفاهم على أوضاع داخلية أساسها كما سمعت من حديث عبد الناصر دخول الإخوان المسلمون في محاولة للإمساك بالحكم وأن عبد الناصر قد صرح لهم بإجراء هذا الإتصال وإبلاغه بما يتم وإحاطته علما بمخطط الإنجليز الذي يهدفون إليه ـ وحسب علمي وما كان يعرفه كثيرون عمن حول عبد الناصر فقد تم ذلك الإتصال بالفعل وأبلغ الإخوان عبد الناصر بنتائج هذا الإتصال .

وأما بالنسبة لحادث إطلاق الرصاص على عبد الناصر في ساحة المنشية بالإسكندرية فلم أكن معه أثناء إلقاء هذه الخطبة ، كما لم أصحبه في العديد من مثل تلك المناسبات الخطابية وزياراته للمحافظات وعلمت بنبأ إطلاق الرصاص على عبد الناصر وقد كان الحديث مذاعاً من الراديو يومها \_ وقد كان من بين إجراءات تأمين عبد الناصر وقتها محاولة إقناعه بارتداء قميص واق من الرصاص يرتديه على صدره ، وكان القميص قد ورد فعلا من أمريكا قبل هذا الحادث ببضعة أسابيع ، وكان مودعا عنده في بيته ، وأرسلناه إليه في نفس الليلة فوصله في الصباح الباكر إعتقادا منا بأن فشل المحاولة الأولى قد يعقبه تكرار المحاولة طالما هو مازال بالإسكندرية وعندما رآه في الصباح وكان معه العديد من الزملاء يهنئونه على نجاته ضحـك كعادته وقال (كل شيء انتــهـي). يقصد أن المحــاولة انتهت ولا داعي للقميص ، وكان تركيز جهات الأمن يومها حول محاولة معرفة التنظيم الإخبواني الذي هو خلف هذه المحاولة . وحسب علمي فإن الذي أطلق الرصاص عليه كان ( محمود عبد اللطيف ) وأن حاشية عبد الناصر القريبة منه حاولت حمايته بأشخاصهم أثناء إطلاق الرصاص عليه والذي أصاب أسفل الشرفة التي وقف فيها عبد الناصر وأمامه الميكرفون ، وانفعل الناس عند سماع صوت الطلقات وأسرعوا بإخلاء الساحة وكان عبد الناصر منفعلا بطبيعة الحال ــ ولكن انفعاله كان موجها إلى المستمعين فطالب الناس بالوقوف وعدم الإنصراف ثم استمرت الخطبة كا هو معروف وقد شد انتباهنا وقتها أن خبيرا أمريكي الجنسية ــ في الدعاية والإعلام ، ومن أشهر خبراء العالم وقتها في الدعاية كان قد حضر إلى مصر وكان من بين مقترحاته غير العادية التي لم تتمش مع مفهومنا وقت اقتراحها . هو اختلاق محاولة لإطلاق الرصاص على عبد الناصر ونجاته منها ــ فإن هذا الحادث بمنطبق العاطفة والشعور الشعبي ، لابد وأن يزيد شعبية عبد الناصر لتأهيله للحكم الجماهيري العاطفي أكثر من أي حملة دعائية منظمة ويوصله إلى القيادة الشعبية من أقرب الطرق العاطفية ، بالنسبة لنا كان مرادفة هذا الحادث لهذه الفكرة وحدوثها بعد الإقتراح بشهور قليلة جدا مثار دهشة لنا كنا فسرناها وقتها بأنها ( توارد أفكار عجيب ومصادفة غير عادية )

وإني وإن كنت مازلت أركن إلى الصمت ولا أريد الحديث عن أحداث الماضي التي عشناها جميعا ويعرفها الكثيرون غيري إلا أن استجابتي لما نشرته المجلة ليس من ورائه قصد إلا إحقاق الحق بما يرضي الله تعالى وإنارة الطريق لوضوح رؤية قصدها الأول والأخير حق الله علينا في الوصول بمصر وبأمتنا إلى الطريق المستقم \_ طريق العزة والكرامة

# رشساد مهسنا<sup>(۱)</sup>

□ وعن حادث المنشية المزعوم يقول رشاد مهنا الوصي على عرش مصر السابق: أن الموضوع الذي لا لبس فيه ولا إبهام هو أن القضاء على الإخوان المسلمون ومن يلوذ بهم أو يتعاطف معهم كان مدبراً. وطريقة محاولة القضاء على الإخوان المسلمون في نظر رشاد مهنا كانت طريقة مكشوفة لم يُجِد عبد الناصر حبكها — ويشرح ذلك قائلا: إن حادث المنشية — على فرض وقوعه — هو قانونا مجرد شروع في قتل — ولذلك فإذا قارنا بين القانون وما اتخذه جمال عبد الناصر من إجراءات ضد الإخوان المسلمون نجد أنه لم يوفق في اختيار سبب محاولة القضاء على الإخوان المسلمون — لأنه لم يحدث في التاريخ قط أن أودع آلاف من الأشخاص في المعتقلات لمجرد شروع في قتل ارتكبه أحد الأفراد — هذا على افتراض صحة وقوع الجريمة أصلا.

ويضيف رشاد مهنا قائلا: لقد كان مفهوما ومعقولا \_ إذا افترضنا صحة الشروع في القتل أن يتم القبض على الجاني وشركائه أو حتى على مكتب الإرشاد بأكمله ... أما أن يتم القبض على آلاف من الأشخاص لم يعلموا بوقوع الجريمة إطلاقا ولم يروا الجاني في حياتهم فهو خروج صارخ على كل القوانين لم يسبق مثله في التاريخ ويدل دلالة قاطعة على أن الرغبة في القضاء على الإخوان المسلمون كانت موجودة أصلا عند الحكم الدكتاتوري منذ زمن بعيد وأن حادث المنشية كان محاولة مكشوفة لتغطية هذه الرغبة .

#### تعمليق:

هذه شهادة أقرب الناس معرفة بما يدور خلف كواليس عبد الناصر ـــ والذين وقفوا على حقائق كثيرة خافية على الشعب ـــ ولا تزال هناك حقائق كثيرة مجهولة حجبتها الظروف القاهرة المستبدة .

<sup>(</sup>١) نشر هذا الحديث في جملة الدعوة العدد الثلاثون غرة ذي الحبعة ١٣٩٨ نوفمبر ٧٨ السنة السابعة والعشرون تحت عنوان الإخوان المسلمون كانوا أكبر عقبة في طريق دكتاتورية عبد الناصر ( أجرى الحديث الأستاذ محمد عبد القدوس ) .

وحادث المنشية لا يزال في انتظار فرص وظروف أكثر ملاءمة ليكشف بعض الذين على بينة من الحقائق الحاسمة التي لا تحتمل أي تأويل عن الحق المبين . وإن هذا اليوم آت ويومئذ تنكشف المؤامرة وتعرى من كل تضليل وخداع . ﴿ أحصاه الله ونسوه ﴾ \_ ﴿ وما كان ربك نسيا ﴾ .

ولا يفوتني أن أقرر أن الجهماز الخماص للإخموان المسلمون في الإسكندرية لم يكن لديه أي علم ولا تخطيط ولا نية لاغتيال جمال عبد الناصر .

وقد كشف كتاب ( جرائم الإخوان المسلمون ) الذي أصدرته الحكومة عن اكتشاف عشرات من الأسلحة الخفيفة وآلاف من الطلقات وكميات ضخمة من القنابل المختلفة وكذا المتفجرات من قوالب قطن البارود والجلجنايت في الإسكندرية والقاهرة وغيرها.

كما أنه قبض على مجموعة لا تقل عن عشرة ضباط من السلاح البحري وكذا في مختلف الوحدات العسكرية مع مجموعة من صف الضباط والجنود في الجيش والبحرية والطيران .

ولو أن الإخوان المسلمون كانوا قد خططوا لاغتيال جمال عبد الناصر لارتفعوا إلى المستوى الذي يحقق لهم ما أرادوا ولم يغب عنهم إعداد رديف ورديف، فإن الكارثة والطامة لاحقة بهم من أول طلقة صابت أو خابت. فالذي حدث هو مؤامرة لا ريب فيها على الإسلام ولكنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

# عبد الناصر يعدم الشهيد عبد القادر عودة ( سياسة ) لا شرعا ولا قانونا(١) !!

□ نحن الآن في عام ١٩٥٥ أفرج عني وتنازلت عن القضية ولكنني ظللت مجروحا فلم يحدث في كل تاريخي النضالي أن أهنت كا أهنت وأعتُدي علي كا اعتدي في ظل الثورة .

ووقعت الواقعة : أطلق الرصاص في ميدان المنشية على جمال عبد الناصر وكان الضارب يدعى عبد اللطيف من الإخوان المسلمون . وعلى الرغم من أن عبد الناصر نجا فقد ظن أنه أصيب في مقتل وراح يثرثر بكلام فارغ يكشف عما في عقله الباطن .. فراح يخاطب الشعب بقوله : غرست فيكم العزة والكرامة . واستغل هذا الحادث للبطش بالإخوان المسلمون وتألفت محكمة خاصة لمحاكمتهم وقضت على زعمائهم بعقوبات قاسية وعلى الرغم من أن واحدا منهم وهو عبد القادر عودة .. كان مسجونا قبل وقوع الحادث فلم ينج من عقوبة الإعدام وفزعت من هول المحاكم .. ومن فظاعة أحكامها وأدركت أننا أصبحنا نعيش في ظل عهد جديد . حيث لا قانون ولا حدود وإنما إرادة الحاكم ومطلق مشيئته فقررت أن أهاجر من مصر .. وإذا كان الوقت هو موسم العمرة فقد قررت أن أسافر إلى السعودية طلبا للعمرة .. ومن السعودية أختار البلد الذي أتوجمه إليه ، وإمعانا في التمويه والتعمية طلبت مقابلة عبد الناصر لأستأذنه في السفر . وبالرغم من أنني كنت مقررا أن لا أتحدث في غير التحيات والسلامات والمجاملات العادية . فقد كان هو الذي دفعني للكلام . حيث لم أتمالك نفسي عن نقده سألني وما رأيك في الإخوان المسلمون قلت : إنك تعرف رأيي أقصد الموقف الأخير . ووجدتني أندفع بلا

 <sup>(</sup>١) الأستاذ إجد حسين ( زعيم حزب مصر الفتاة ) ــ جريدة الشعب ــ العدد ١٤٣ - السنة الرابعة ــ ١٩٨٧/٩/٧ .

وعمي أندد بإعـدام عبد القادر عودة .

قلت لقد كان باستطاعتك أن توفر ٥٠٪ من النقد الذي وجه إليك لو وفرت حياة إنسان واحد ، وأسرع يقول : تقصد عبد القادر عودة ؟ قلت نعم فإن عبد القادر عودة بريء من الحادث الذي وقع عليك ، كما أنه بريء من أعمال العنف ومضيت أترافع في حماس . هناك ثلاثة أدلة يكفي كل واحد منها لتبرئة عبد القادر عودة ، وقد ثبتت كلها أمام المحكمة .

الأول : أنه كان سجينا قبل وقوع الحادث بعدة أسابيع .

الثاني : أنه اقترح من بعض الأعضاء القيام بمظاهرة مسلحة . فأنكر عبد القادر عودة هذا الاقتراح بشدة .

الثالث: أن البعض اقترح القيام بمظاهرة سلمية فرفض عبد القادر عودة القيام بأية مظاهرة .

وأصغى جمال عبد الناصر لمرافعتي ثم قال:

- والله يا أحمد نحن لم ننظر للأمر من الناحية القانونية - بل نظرنا إليه من الناحية السياسية .

غادرت مصر إلى السعودية ، وأنا لا أكاد أصدق أنني هربت من الجحيم الذي أصبح الأبرياء فيه يعدمون لأسباب سياسية .. وبعد أن أديت مناسك العمرة وجاء وقت الرحيل رحلت ولكن لا إلى مصر بل إلى سوريا ■

# الحساب الختامي لعصر عبد الناصر(١)

□ ولكن عبد الناصر أصبح يشعر أنه الثورة كلها وهو الطريق وهو الغاية . ومصر كلها أصبح عليها أن تخدم عبد الناصر . وعبد الناصر لم يكن له إلا حب واحد : هو السلطة مثله في ذلك مثل نابليون وهتلر وموسوليني ولينين وستالين . وهؤلاء الرجال الذين يتملكهم حب السلطان ، يتلاشي في اعتبارهم كل شيء إلا أشخاصهم . مصر كلها لم يعد لها وجود لأن الوجود كله كان لعبد الناصر . وفي إحساسه أنه ليس ابن مصر بل مصر من صنع يده . قبله لم توجد مصر ( إلا في خطبه ) وبعده لا يمكن أن توجد مصر . وفي حديث له مع مجلة لايف الأمريكية سنة ١٩٥٨ سأل : ماذا تظن أن يحدث لمصر مع أمريكا ! . وما دام قد وصل إلى السلطان بالقوة ، فقد أصبحت القوة عنده وسيلة سهلة لتحقيق ما يريد ، والقانون هو عبد الناصر .

هذا يفسر لك كل ما حدث في عصر عبد الناصر ، الحسن والقبيح على السواء . كل ما يخدم سلطته فهو حسن ، وكل ما لا يخدم هذه السلطة فهو سيء . من يخدمه ينال الدنيا ، ومن يعارضه يمضي إلى الجحيم . إذا أراد أن يحالف روسيا ، وإذا أراد أن يغزو اليمن يحالف روسيا ، وإذا أراد أن يغزو اليمن فمصر كلها لابد أن تغزو اليمن . لا يهم كم ستخسر مصر في حرب اليمن ، لأن المهم هو أن عبد الناصر يريد ، ولأنه يريد فمصر كلها لابد أن تطبع .

ولكن: من الذي يفتح الطريق أمام المستبد ليصل بالإستبداد إلى مداه ؟ حاشية السوء أو من نسميهم هنا بالسوبر باشوات ، كبار المستبدين يكونون دائما من عشاق السلطان: لا طعام يغريهم ولا شراب ولا نساء ولا ترف ولا متاع ، السلطة فقط ، هكذا كان لينين وستالين وموسوليني وهتلر . ولينين لكى يضمن السلطان المطلق جعل ستة من اليهود وزراء .

<sup>(</sup>١) مجلة الصور ــ ١٩٨٣/٧/١٠ .

#### ملاح قبضايا:

# أسسرع وأوسع عملية اعتقال(١)

□ ويتحدث أصحاب الرأي عن قرائن أخرى تظلل قصة محاولة قتل عبد الناصر بظلال كثيفة من الشكوك . ومن أبرز تلك القرائن قيام رجال الشرطة العسكرية والمباحث السياسية \_ التي عرفت بعد ذلك باسم المباحث العامة \_ باعتقال عدة آلاف من المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمون في ساعات قليلة ، وبالتحديد في الفترة التي تلت إطلاق الرصاص على عبد الناصر في المنشية مساء . وقبل فجر اليوم التالي (أقل من ٥ ساعات ) .

ويقول هؤلاء أنه ليس من المعقول أن يتم في هذا الوقت القصير حشد هذا العدد الهائل من رجال الشرطة بسياراتهم وأسلحتهم، وتزويدهم بالأسماء والعناوين. وتوزيعهم على مناطق مصر المختلفة، وتحديد مسؤولية كل فرقة منهم والأماكن التي سيذهبون إليها والشخصيات التي يتم اعتقالهم، ثم ينقل المعتقلون إلى أماكن محددة بذاتها، كل ذلك دون أن يكون هناك إعداد مسبق.

ومهما بلغت كفاءة وإمكانات أجهزة الأمن ، فسيبقى من المستبعد أن تقوم باستدعاء الرجال وتكليفهم بالمهمات وتحديد الأهداف والتنفيذ قبل أن تشرق الشمس .

وهناك روايات كثيرة يدعي أصحابها أن عمليات اعتقال الإخوان قد بدأت بالفعل قبل لحظات من إطلاق الرصاص على عبد الناصر ، وأن الخطة كانت موضوعة على أساس التحرك في توقيت معين وليس عقب سماع صوت الطلقات من إذاعة القاهرة ، وقد أكد أحد أصحاب المكتبات في مدينة بورسعيد أنه وجد رجال الشرطة في بيته يبعثرون الأثاث ويجمعون كل كتاب وكل ورقة ، ثم يسوقونه إلى المعتقل . بينا عبد الناصر يبدأ خطابه في الإسكندرية ووجد الإخوان في ذلك أدلتهم على أن الأمر برمته مفتعل ومصطنع

<sup>(</sup>١) الأستاذ صلاح قبضايا رئيس تحرير مجلة المسلمون في مقال بجريدة الشرق الأوسط بعنوان (شك العدد ١٩٨٥/٩/١٧ ــ السنة النامنة .

#### عمسر التلمسالي :

# حادث المنشية مسرحية أعدها عبد الناصر لتصفية الإخسوان(١)

□ «الرصاصات التي انطلقت صوب جمال ( جمال عبد الناصر ) يوم ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ ، وهو يلقي خطابا حماسيا وسط جماهيره حسمت الكثير من القضايا السياسية ــ التي كان من المفروض أن تكون ضده ــ لصالحه ، فأزمة مارس ( أذار ) ٤٥ ، لم تكن قد أغلقت ملفاتها بعد جماهيريا ، حيث أن الشارع المصري لايستطيع التخلي عن مشاعره بسهولة تجاه زعيم أحبه ، ولم تبدر منه إساءة ملموسة تجاه الوطن والشعب ، وذلك كان موقفه من « محمد نجيب » الذي كرس نفسه طوال فترة رئاسته لكسب ود جماهير الشارع المصري ، فارتبط في أذهانها بصورة « الأب الطيب » لذلك لم يكن هناك من طريق يثير غوة الشارع المصري أفضل من أن يرى زعيم ثورته ، تمتد الأيدي لاغتياله وهو في أحماية جماهيره ، فيقف صارخا وسط الرصاص المنهمر من حوله : « فليبق في حماية جماهيره ، فيقف صارخا وسط الرصاص المنهمر من حوله : « فليبق كل في مكانه . . وإذا مات جمال عبد الناصر ، فكلكم جمال عبد الناصر ! » .

هذا المشهد الأسطوري الذي لم يألفه الشعب المصري من قبل ، كان بداية صعود نجم عبد الناصر ، وأفول نجم العديد من القوى السياسية المناوئة له .

إلا أن هذا الحدث ، كان بداية أكبر كارثة تحيق بالإخوان المسلمون منذ تأسيس جماعتهم ، وتصفية زعيمهم ــ حسن البنا ــ جسديا .

البعض قال : إن هذه الرصاصات دبرها عبد الناصر للتخلص من غريمه القوي في الساحة السياسية ، وهو « جماعة الإخوان المسلمون » .

والإخوان قالوا: ليس لنا علاقة بعملية الإغتيال من أساسها، وإنها إما عمل ملفق وإما عمل فردي .

والأجهزة الرسمية أعلنت : أن التنظيم السري للإخوان المسلمون هو المدبر للحادث .

وتشكل ما عرف بـ « محكمة الشعب » ، ونصبت المشانق ، وامتلأت المعتقلات .

<sup>(</sup>١) مقال للأستاذ عمر التلمسانى على حلقات في جريدة الشرق الأوسط بعنوان ( عمر التلمساني يتذكر ـــ ١٨٤) الصفحة ٩ بتاريخ ١٩٨٤/٩/١ .



• الأستاذ عمر التلمسالي

والسؤال الحائر إلى اليوم: لحساب من أطلق « محمود عبد اللطيف » رصاصات مسدسه على جمال عبد الناصر ؟!!

ألحساب الإخوان و « النظام الحاص » أم لحساب جمال عبد الناصر ؟ .. أم لحساب أعداء الإخوان والإسلام في الخارج ؟!!

يفتح الأستاذ « عمر التلمساني » المرشد العام للإخوان المسلمون ملف « حادث المنشية » ويدلي بشهادته التاريخية حوله .. فيقول :

أعود إلى صلة الإخوان بعبد الناصر ، وحادث المنشية ، أو التمثيلية النادرة التي اتخذ منها جمال عبد الناصر ، بعد فشله في المؤامرة الأولى الخاصة بالسفارة البريطانية ، تكته ليبطش بالإخوان ، ونحن أبرأ ما نكون من تلك المؤامرة المفتعلة بالأدلة الدامغة :

- أولا: شهادة « محمد نجيب » الذي أقسم بشرفه العسكري أن حادث المنشية مفتعل.
- ثانيا: شهادة السيد « محمد حسن التهامي » التي نشرتها مجلة « روز اليوسف » يوم الإثنين أول مايو ( أيار ) ١٩٧٨ ، وفيها ستجد أن مخرج هذه التمثيلية رجل أمريكي من المخابرات الأمريكية .

ويشهد السيد « حسين الشافعي » والمرحوم « أنور السادات » أن عبد الناصر ما كان يطلع زملاءه على تخطيطه ، ويثبت ذلك في كتاب السيد « عبد اللطيف بغدادي » ( الصامتون يتكلمون ) ولقد كان السيد « حسين الشافعي » أمينا في قوله « الحقائق التي رآها الناس تثبت أن الإخوان المسلمون اطلقوا الرصاص على جمال عبد الناصر كارآها عامة الناس ، أطلقت رصاصات على جمال عبد الناصر في ميدان المنشية الفسيح ، وقالت وسائل الإعلام الموجه أن الإخوان هم الذين أطلقوا الرصاص » .

وهذا القول من السيد « حسين الشافعي » بهذا الوضوح يؤكد ما قاله السيد « عبد اللطيف بغدادي » من أن جمال عبد الناصر لم يطلعهم على شيء من تخطيطه .

• ثالثا: عندما علم فضيلة المرشد أن بعض شباب الإخوان كانوا يذهبون إلى الاحتفالات التي يحضرها عبد الناصر كنوع من التدريب ، طلب المرشد على الفور الشهيد يوسف طلعت رئيس النظام الخاص ، ولامه على ذلك لوما شديدا ، وقال له : « أنا ضد هذه التدريبات ، وضد فكرة الإغتيالات مهما كانت الأسباب وإني لا أضمن الإندفاع والتهور ، وأنا بريء من كل دم يسفك » . و هذا ثابت من التحقيقات .

رابعا : لماذا نرسل الشهيد محمود عبد اللطيف إلى الإسكندرية ، وهو غير
 عليم بطرقاتها والإحتفالات في القاهرة كثيرة ، والفرص فيها أوسع ؟

• خامسا : كيف تدبر حادثة كهذه ، دون أن نرسل مع الفاعل ، رديفا

بحمى ظهره أو يكمل عمله .

- سادسا : كيف يذهب إلى الإسكندرية دون علم الجهاز الخاص هنا ،
   والذي زعموا أن عنده من الأسلحة والذخائر الثيء الكثير ، أو كما زعموا أن
   تشكيل الإسكندرية يستطيع احتلال ثكنات الجيش والإستيلاء على الأسطول ؟
- سابعا : أما كان من الأيسر أن يكلف بهذه المهمة جهاز الإسكندرية وهي
   بلده ، ويعلم كيف يسير فيها وينجو ممن يتعقبه ؟
- ثامنا: عندما أحضروا الصدر الواقي لعبد الناصر في صبيحة اليوم التالي للحادث خشية أن يعتدى عليه أثناء عودته للقاهرة ، ضحك وقال: « إنتهى كل شيء » كما أنه لم يكن وقتها في الجو ما يدعو إلى اغتيال جمال عبد الناصر.
- تاسعا: لما اعتدى بعض اتباع عبد الرحمن السندي على بيت المرشد لإرغامه على الإستقالة ، أرسل الإخوان الشهيد محمد فرغلي والأستاذ سعيد رمضان ، يرجوان جمال أن يسمح للصحف بنشر بيان إخواني عن هذا الحادث فوافق .

إذن فقد كان الجو صافيا ، ليس فيه ما يدعو إلى الإغتيال ، إذ لم يكن هناك صراع ، وكان ذلك قبل يوم حادث المنشية بأيام قليلة .

# قصة النوبي آدم

- عاشرا: ذلك النوبي « آدم » الذي جاء من الإسكندرية ماشيا على قضبان السكة الحديد ليسلم مسدس الحادث بنفسه ، لأنه هو الذي عثر عليه إلى جمال عبد الناصر يدا بيد . والذي أعطاه جمال مائة جنيه . ألا تضحك من هذا الحراء الحزيل ، كيف ترك القابضون على الفاعل مكان الحادث دون البحث عن السلاح المستعمل في الجريمة ؟!
- أحد عشر : لم يثبت وكيل النيابة الذي حقق الحادث في الإسكندرية أية اثار للرصاصات الثماني التي أطلقت في الحائط ، لا على الحائط ولا الشرفة ولا حولها .
- ثاني عشر: ما أصاب الوزير السوداني والمحامي « بدر » كان من أثر
   الزجاج المتطاير من الشرفة عندما تكاثروا عليه لينفذ كل واحد بجلده.
- ثالث عشر : ثابت في أوراق تحقيق تلك القضية أن « محمود الحواتكي » عندما علم بأن « هنداوي دوير » يبحث عن مسدس ، ذهب إليه ، وقال له

هناك تعليمات من المرشد مشددة بعدم الإغتيالات ، فلماذا تطلب مسدسا ، قال للتمرين ، قال هذا شأنك ، ورفض أن يعطيه مسدسا .

- رابع عشر : عندما أطلقت الرصاصات الثاني في الهواء الطلق من شخص لايزال على قيد الحياة ومتمتع بمنصب مرموق وصاح شخص « موش ده اللي ضرب ) . اختفى هذا الصائح ولم يعرف مكانه حتى الآن ، لتضيع معالم المؤامرة .
- خامس عشر: ما الذي كسر القلم الحبر الأحمر الذي كان في جيب
   « جمال » على صدره ، ليبدو أمام الناظرين و كأن دما يسيل من صدره مع أن
   الرصاص لم يصب جمال ؟

مجرد سؤال .

- سادس عشر : عندما أعدم « هنداوي دوير » . نقل الحاضرون التنفيذ أنه قال : « اذن تمت المهزلة على رأسي » !
- سابع عشر : حادث اعتداء على رئيس إنقلاب عسكري ، يتم دون أن يعرف المسؤولون عنه شيئا ، دون أن يتخذ الإخوان أية احتياطات وقائية ، لما قد يترتب على هذا الإعتداء . وقد ثبت في التحقيق أن الشهيد « يوسف طلعت » رئيس النظام الخاص ، والشهيد « إبراهيم الطيب » رئيس نظام القاهرة ، لا يعلمان شيئا عن هذا الحادث ، ولم يعلما به إلا من الإذاعة .
- ثامن عشر: المعاملة المتازة التي كان يعامل بها « هنداوي دوير » دون غيره من المساقين ظلما إلى هذا الإتهام الباطل ، لها دلالتها بشكل واضح على تلفيق هذه القضية التي اختلقوها ، ليقيموا على أساسها شعبية لعبد الناصر ، لأن طبيعة الشعب المصري تحنو دائما على كل من يعتدى عليه أو يظلم في موقف من المواقف .

هذه هي أسطورة حادث المنشية .

# عداؤنا للإنجليز

إن الإنجليز أشد الناس نقمة على الإخوان ، والإخوان المسلمون يبادلونهم هذا

الإحساس. وليس ذلك من قبيل العواطف وتقلباتها ولكن الأسباب المؤثرة في حياة الشعوب ، هي التي دعت لقيام هذا الجفاء بين الإخوان والإنجليز . وإذا أراد الإخوان أن يستعينوا بأحد ضد حركة الإنقلاب ، فالإنجليز آخر من يفكر الإخوان في الإستعانة بهم ، أو أنهم لا يفكرون في ذلك على الإطلاق للعديد من الأسباب ... منها :

١ – هم الذين استعمروا مصر قرابة السبعين عاما ، فأفسدوا فيها كل مظاهر الإسلام ، مما أدى إلى ضعف الناحية الدينية في مصر ، لولا أن الله بعث لمصر جماعة الإخوان المسلمون ، وأنقذوها من الهاوية السحيقة ، التي كانوا يحفرونها تحت أقدام المسلمين ، وهم عنها في غفلة واسترخاء .

٢ - هم أصحاب وعد بلفور الذي جعل من فلسطين وطنا قوميا لليهود ،
 مع أن أرجاء العالم كان فيها من الأماكن ما يصلح لهذا الغرض ، لولا أن النية
 أصلا عندهم كانت مبيتة على التخلص من الإسلام والمسلمين .

٣ - هم الذين جردوا أهل فلسطين من كل سلاح ، وأغدقوه على اليهود فقاموا بالمجازر الوحشية ضد المشلمين من أهل فلسطين كمذبحة دير ياسين وغيرها ، وورثهم في هذا التخطيط الأمريكان « إن الإنسان لظلوم كفار » .. وها هي كما نراها لم تكن إلا عاصفة في « كشتبان » أو فقاعة هوائبة لا تصبر حتى على نسمات الصباح .

#### اقتراح حل التنظيم السري

كان المرحوم الشهيد «إبراهيم الطيب» محاميا ، دمث الأخلاق طيب السريرة ، مخلصا لدينه ، ولئن كان مسئوولا عن تنظيم القاهرة ، فهو النظام الذي سبقت الإشارة إليه من أن الإخوان ما أقاموه إلا لإخراج الإنجليز من مصر ، واليهود من فلسطين ، وهما هدفان من أسمى وأنبل ما يسعى لتحقيقه كل محب لدينه ووطنه . إن ما أعرفه عن الشهيد «إبراهيم الطيب» أنه ما كان ليفكر في يوم لارتكاب جريمة أو إغتيال ، ولكنه قدره هو الذي ساقه إلى هذه المأساة التي حاك خيوطها عبد الناصر ومن حوله . والله وحده هو الذي يقضي بينهما .

أما المرحوم « هنداوي دوير » فكان شابا مغامرا ، ثائر الأعصاب ، سريع التأثر بما يسمع ، وهناك شائعات كثيرة حول من ورطوه في هذه المغامرة ، وكان بعض هؤلاء له مكانة في الإخوان تمكنه من التأثير على هنداوي دوير ، وإقناعه بأن الأمر يهم قيادة الإخوان ، مع أخذ المواثيق عليه ، أن يجعل الأمر سرا بينهما ، ومن رأى هنداوي دوير مع ذلك الإنسان يدخلان منزل عبد الناصر قبل حادث المنشية بيوم واحد ، لايزال حيا ، وإن كان المرض قد جعله يلزم منزله .

ولو كانت الأدلة في يدي لذكرت الأسماء ، ولكني لا أتهم بلا دليل ، ولا أسير وراء شائعة .

ويتساءل بعض الناس عن السبب الذي دعا الشهيد « عبد القادر عوده » إلى إرسال رسالة إلى عبد الناصر يقترح فيها حل النظام الخاص ، وتسلم أسلحته .. من جانبي لم أطلع على هذه الرسالة ، ولم أعلم عنها شيئا إلا ما سمعته من الإذاعات كا سمعه غيري ، ولئن كانت هناك رسالة حقا بهذا المعنى ، فأكبر الظن عندي أنها أرسلت إظهارا لحسن النية من جانب الإخوان ، وإرضاء عبد الناصر بكل ما يطلبه من الإخوان اطمئنانا على حياته ، ومن يدري كيف كتب هذه الرسالة وتحت أي ظروف ، وملابسات ظن الشهيد عبد القادر عوده أنها تؤدي إلى الهدوء وتنقية الجو مما علاه من تراب .

#### عبد الناصر والتعذيب

إن الأدلة قاطعة في إثبات علم عبد الناصر بكل ما كان يحدث في السجن الحربي من تعذيب وإيذاء ، ذلك أن له من العيون ما هو فوق عيون المباحث والمخابرات ، وهذه العيون كانت تنقل إليه كل صغيرة وكبيرة ونكتة في مصر من أقصاها إلى أقصاها .

هذا إلى أن ما كان يحدث في السجن الحربي كان يشهده أحمد أنور رئيس البوليس الحربي ، وعبد الحكيم عامر الذي زار السجن الحربي في ذلك الوقت عدة مرات ، ولم ننس أن أحمد أنور قال مرة لحمزة البسيوني مدير السجن الحربي وعلى مرأى ومسمع من آلاف الإخوان والضباط والجنود : « أيوه يا حمزة هبلة

ومسكوها طبلة » فرد حمزة البسيوني في أدب وخضوع « أيوه يا افتدم » .. يضاف إلى ذلك أن ما حدث في السجن الحربي ما كان بقصد التعذيب فقط ، ولكن كان فيه من الإذلال الشيء الكثير وفكرة الإذلال لا ترد على بال القائمين بالتعذيب ، لأنهم لا يهمهم إلا المبالغة في الإيذاء والتنكيل . أما الإذلال فكان وليد فكرة في رأس إنسان ذاق مرارة الذل ، فأراد الإنتقام لنفسه ، من كل عزيز كريم ، عندما واتته السلطة المطلقة ، مما كان يبعث في نفسه الإرتياح إذ ينتقم ممن كانوا يظنون بالأمس أنهم سادة كبراء .

ولست أقطع أهي عقدة التعويض ، أو أي معنى آخر يعف عن كتابته قلمي .

إذا نظرنا إلى عبد الناصر كحاكم يجب أن يعرف ما يحدث في البلد الذي يحكمه ، فلا يمكن القول بأنه لم يكن يعلم بما يحدث في السجن الحربي ، وإلا لم يكن « عبد الناصر » .

هذا مع العلم بأن كل ما كان يفعله الضباط من تعذيب الإخوان ، جريمة لا تخفى عواقبها على أمثالهم ، فلو لم يكن تحت أيديهم من الوعود والمواثيق ما يكف عنهم المسؤولية لما أقدموا عليها ، وهذه الوعود والمواثيق لا يؤخذ بها إلا إذا كانت صادرة من عبد الناصر نفسه .

وإذا قلنا إنها من باب إتقان المهنة ، فمن الذي كان يعنيه أن يعرف أنهم أتقنوا مهمتهم أليس من بيده المكافآت والترقيات ، وهل تتم من غير علمه ، هذا إلى جانب أنه كانت هناك حوافز مالية تسمى « بدلات تعذيب » من الذي كان يصرفها !!

وتحت أي بند من بنود ميزانيات الجيش كانت تدرج !!

إن علم جمال عبد الناصر بكل ألوان التعذيب أمر مقطوع به ، لأن الخاص والعام في مصر كان يعرف ما يحدث في السجن الحربي ، حتى غدا اسمه هولا ورعبا في قلوب المصريين جميعا حتى المقربين منه ، فقد نكل بكل من تعاون معه في هذا الإنقلاب ، فكيف إذن لايعلم عبد الناصر بهذه الإجراءات ، خاصة بعد ما أذيع أن الأشرطة كانت تنقل إليه أولا بأول يستعرضها في صالون منزله مع

#### محاكمة الإخوان باطلة

أول بطلان قانوبي في محاكمة الإخوان ، وصف التهمة بأنها « قلب نظام الحكم » أي أن المجني عليهم هم رجال الحكم ، ومن بينهم أعضاء المحكمة التي حاكمت الإخوان ، فهل يجوز في عرف أو قانون وضعي أو سماوي أن يحاكم المجني عليه الجاني ؟! ... الجواب معروف بلاشك ، هذا إلى أن الإعترافات التي تقدم لأية سلطة قضائية في العالم ، يشترط فيها أن تكون عن رضاء وفي ظروف عادية .

وكان الإخوان يقدمون إلى هذه المحاكمة باعترافاتهم ، وكلهم مثخنون بالجراح ، وعلامات التعذيب ، ثم يحكم عليهم باعترافاتهم المزعومة ، وياليت الأمر وقف عند هذا الحد . بل إن الأخ الذي كان ينكر الإعترافات المقدمة للمحكمة ، كان يعاد إلى السجن الحربي لينظر في أمره ، ثم يجيء وقد أيقن بأن المستجير بالمحكمة من معذبيه ، كالمستجير من الرمضاء بالنار .

وكان جمال سالم هو الذي يقوم بالسخرية والإهانات ، أما العضوان الآخران ، فقد ظلا طوال المحاكمة صامتين .

وقد انتهى الأمر بجمال سالم إلى خلع بذلته العسكرية وارتدى الجلباب الأبيض والعباءة البنية اللون ، وكان يقضي أغلب ساعات النهار في مسجد السيدة زينب .

هل ندم وعلى أي شيء ؟ وهل تاب من أي شيء ؟ ألا إن رحمة الله واسعة ، ولن تضيق بمن يلجأ إليه ، مهما كانت جرائمه وإن من أكبر الدنوب عند الله ، من يستعظم جريمته على عفو الله .

أما تقييمي لرئيس نلك المحكمة ، فيقف عند قول رسول الله عَلَيْكَة : ( اذكروا محاسن موتاكم ) فلندعهم جميعا إلى عدل الله ، فهو أعدل العادلين

# د . أحمد شمليي :<sup>(۱)</sup>

□ ذلك هو الحادث كما يراه الإخوان المسلمون ، أما رأبي الذى أدين به والذي كوَّنته من دراسات وتفكير خلال ربع قرن منذ وقوع الحادث حتى كتابة هذه السطور ، هذا الرأي يتخذ دعاماته من الأحداث والأقوال التالية :

أولا: الدقة الشاملة في إعداد السرادق وتنظيم الذين يحتلون مقاعده ، وقد سبق أن اقتبسنا كلمات إبراهيم الطحاوي الذي يقرر أن هيئات ثلاثا كانت مكلفة باحتلال مقاعد السرادق ، هي هيئة التحرير ، وعمال مديرية التحرير ، والحرس الوطني ، وهذا يوضح أنه لم يكن هناك مقعد يمكن أن يتسلل إليه مغامر ليعتدي على جمال عبد الناصر ، فما كان الوصول إلى المقاعد أمراً ميسوراً ، ولم يترك للجماهير إلا المقاعد الخلفية النائية .

ثانيا: قصة الجنهين اللذين تحدثت عنهما الصحف المصرية وقالت إنهما أعطيا لمحمود عبد اللطيف لينفق منهما على أولاده وأسرته هي في تقديري أسطورة لم يُجَدُّ حبكها ، فالمبلغ الذي يقدم لمن هو فقير ويُطلب منه أن يُقْدِم على هذه المغامرة لابد أن يكون مبلغاً ضمخماً ، يغري بالإقدام على هذا الجرم .

ثالثاً: ثماني رصاصات تنطلق من مسدس يمسك به رجل مشهود له بالدقة في إصابة الهدف ، ولا تنجح واحدة من هذه الرصاصات في إصابة الهدف أو إصابة أي شخص من الذين يحيطون بجمال عبد الناصر ، أو إصابة أي إنسان على الإطلاق ، هذا في تقديري مستحيل .

ثم إن المشرفين على السرادق سرعان ما طمأنوا الناس ودفعوهم للهدوء ، ولو كانت هناك مؤامرة فعلا لانفض الحفل مخافة أن يكون هناك مزيد من الرصاص .

ومما يتصل بالإصابات نذكر أن الاصابات القليلة التي حدثت كانت من زجاج انكسر ، ربما من الزحام والجموع التي تحركت عقب الحادث ، ولم تكن

 <sup>(</sup>١) المؤرخ الدكتور أحمد شلمي في كتابه ( موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ـــ الجزء التاسع صفحة ٤٢٥ )

هناك إصابات من المسدس على الإطلاق.

رابعاً: كانت المسافة بين المكان الذي قيل إن محمود عبد اللطيف أطلق منه النار وبين جمال عبد الناصر ٣٠٠ متر ، وكان عبد الناصر على منصة عالية ، وهذه المسافة وارتفاع الهدف يجعلان من المستحيل نجاح الخطة وإصابة الهدف ، وبالتالي لا يقدم على هذا العمل جماعة لهم خبرات بالتخطيط والأمور العسكرية .

خامساً: من المعروف أن الإخوان المسلمون كان عندهم ذخائر ومدمرات هائلة ، ولو اتجهوا للإغتيال لكان هناك وسائل أخرى لتحقيق هدفهم ، ومن المستحيل أن يقدموا على هذا العمل بمسدس لا يستعمل عادة إلا عند المسافات التي لاتتجاوز أصابع اليدين من الأمتار .

وقد تحدثت الصحف آنذاك عن أسلحة ومفرقعات ضبطت لدى بعض الإخوان بالإسكندرية كانت تكفى لنسف المدينة كلها(١).

سادساً : حكاية النوبي الذي حمل المسدس سيراً على الأقدام من الإسكندرية إلى القاهرة حكاية ساذجة ننقدها من النقاط التالية :

١ - كيف اتُّهم محمود عبد اللطيف قبل العثور على هذا المسدس؟ مع ملاحظة أن المسدس الذي قبل إنه وجد معه لم يستعمل ذاك المساء؟

٢ - كيف أفلت المسدس المستعمل من الذين قبضوا على محمود عبد اللطيف ؟

٣ - لماذا لم يسلم النوبي المسدس لنيابة الإسكندرية ؟

٤ - لماذا جاء هذا الرجل سيراً على الأقدام طيلة هذه المسافة التي لا تقطع عادة سيراً على الأقدام .

سابعاً : يروي صلاح الشاهد(٢) أنه كان يقود سيارته مساء يوم ٢٦ وسمع جزءاً من خطاب الرئيس من مذياع بالسيارة ثم سمع الطلقات ، فأسرع نحو بيت

<sup>(</sup>١) الأهرام في ٨ نوفمبر سنة ١٩٥٤

<sup>(</sup>٢) ذكرياتي في عهدين ص ٣٨٣

الرئيس ليكون مع أولاده في هذه الأزمة ، ولم يجد صلاح الشاهد بالبيت اضطراباً أو ذعراً وأخذ يداعب أولاد الرئيس اللذين كانوا يلعبون ، وهذا يوحي لي أن أسرة الرئيس كانت تعلم سلفاً بما سيجري ، وقد شاهد هذا الإطمئنان قبل أن يتصل بهم عبد الناصر من الإسكندرية .

ثامناً: يروي فتحي رضوان (١) أن عبد الناصر كان أكبر المتحمسين لإقالة محمد نجيب في أكتوبر سنة ١٩٥٤، وكان يقول: في فبراير كان نجيب أقوى منا فكان في إقالته ضرر للثورة، أما الآن فقد أصبحنا أقوى منه، وفي تأخير إقالته نفس الضرر.

وتعليقنا على ذلك أن العبارة توضح أن إقالة محمد نجيب لم تكن لاتهامه بالمشاركة في محاولة الإغتيال ، بل للرغبة في إقالته لأن عبد الناصر أصبح أقوى منه ، ولو كانت هناك « محاولة للإغتيال ومشاركة » من محمد نجيب فيها للزمت إقالته دون هذا التعليل الذي ذكره عبد الناصر ، وقد أشرنا لذلك من قبل .

وبناء على هذه الأشياء أعتقد أن الحادث مختلق ، وأسطورة مصنوعة ، لم يستطع مؤلفوها أن يجيدوا حبكها ، فجاءت بها هذه الثغرات التي كشفت عن حقيقتها ، ولكن ذلك كان بعد إراقة الدماء البريئة ، وبعد تعذيب عدد هائل من أصفياء المسلمين ، وإذا كان الظلام قد أحاط بهذا الحادث في حينه فنرجو أن تكون أشعة الضوء التي دونًاها كافية لإبراز الحقيقة ولإنصاف المظلومين ومعاقبة الآثمين .

واختلاق هذا الحادث يقرره محمد نجيب في مقال له بمجلة الرأي الكويتية ، وفيه يقول: إن فكرة إطلاق الرصاص على عبد الناصر في الإسكندرية تتحدث عن مؤامرة وهمية من أولها إلى آخرها ، وكانت مرتبة بواسطة رجل من أجهزة المباحث العامة ، وقد كوفيء هذا بمنصب كبير أسند إليه ، وقد استطاع هذا الرجل استئجار شاب مصاب بجنون العظمة ، وأغراه بأنه لو اعترف بأنه حاول قتل عبد الناصر فسينال مكافأة ضخمة ويسمح له بالهجرة خارج البلاد ...

<sup>(</sup>١) أسرار حكومة يوليو ص ٩٢

فلما وقع هذا في الفخ واعترف ، صدر الحكم بإعدامه حتى يموت ويموت معه السر(١) .

بقيت كلمة عن حادث المنشية هي أن هذا الحادث كان ضمن مجموعة من الأحداث تغلب بها عبد الناصر على ما كان يعانيه من كراهية الشعب، وكانت هذه المجموعة من الأحداث وسائل استُغِلت أوسع استغلال لخلق ما يمكن أن يسميً شعبيه لعبد الناصر ■

(١) مجلة الرأي الكوينية الصادرة في ٢٤ أغسطس سنة ١٩٧٥ .

#### عبد المنعم ( زميل إسماعيل الفيومي ) :

# لو أراد الإخوان قتل عبد الناصر لفعلوا بيـد حـارسه الخـاص(١)

#### إسماعيسل الفيومي ... حارس عبد الناصر الخاص

□ ... وكان من بين الثلاثين محمد عواد .. وزكريا المشتولي ومحمد منيب . وكان من بينهم أيضا الحارس الحاص لجمال عبد الناصر واسمه إسماعيل الفيومي ولم تشفع له ثماني سنوات في حراسة عبد الناصر .. بل كانت عاملا فجر بركانا من الغضب في قلوب الجلادين فمزقوه .

# نشنجي مصر الأول

قال لي زميل إسماعيل واسمه عبد المنعم كان يعمل مع إسماعيل الفيومي في حرس عبد الناصر منذ ١٩٥٨ حتى يوم القبض عليه:

- أنا زميل الشهيد إسماعيل الفيومي ... كان تجنيدنا واحدا .. وبعد أن قضينا فترة الجيش التحقنا بالبوليس وخدمنا معا في قسم الخليفة .. لمدة ثمانية شهور ثم طلبنا إلى رئاسة الجمهورية وأجري لنا اختبار .. مع أكثر من ١٥٠ فردا ونجحنا مع عشرين وكان إسماعيل الأول .. وكنت أنا الثاني .. دربونا ستة أشهر على ضرب النار ... وكان إسماعيل ممتازا فعينوه معلما في مدرسة ضرب النار وأخذوني أنا حراسة في داخل منزل عبد الناصر وكانت أي سفرية للرئيس نطلع أنا وإسماعيل .. وأثناء وجود الرئيس عبد الناصر في اسكندرية نبقى معه أنا والشهيد إسماعيل طول الشهر وكنت دائما أزامل إسماعيل لأنه كان رجلا ممتازا .. فطرته طيبة .. مؤمنا .. متدينا وكنا طول النهار نقرأ القرآن ونتدارسه .

وقبل القبض على إسماعيل بيومين كنا في القطار الخصوصي في عربة الرئيس

<sup>(</sup>١) مجملة المصور .

عبد الناصر وكان في القطار جميع الوزراء .. ثاني يوم قالوا قبضوا على إسماعيل لأنه من الإخوان المسلمون .. وعجبت كيف خفى عنهم أنه من الإخوان المسلمون طوال الثاني سنوات التي كان يعمل فيها حارسا خاصا لعبد الناصر والمفروض أن المخابرات تكتب عن كل واحد من الحرس تقريرا كل ستة أشهر ... لقد أحسست أن في الأمر شيئا غامضا ... كنت أظن أنه صراع بين الرئاسات .. أقصد رئاسات الأجهزة .

#### قالوا هسرب إسماعيـــل .. قلت مات !!

لقد نشرت الصحف أن إسماعيل الفيومي كان سيغتال عبد الناصر قلت في نفسي لو كان إسماعيل ينوي قتل عبد الناصر لقتنه قبل القبض عليه بيومين فقط حيث كنت أنا وهو في القطار المخصوص وكان معي طبنجة وكان مع إسماعيل طبنجة وكان بالقطار جميع الوزراء وكان بالإمكان القضاء على عبد الناصر من معه !! .. ولما نشرت الجرائد أن إسماعيل كان سيضرب عبد الناصر من الخلف أنا كنت في ذهول لأن عبد الناصر كان أمامنا قبل يومين من القبض على اسماعيل وكان إسماعيل يستطيع أن يقتله ببساطة ... لقد كنت أنا وإسماعيل ملازمين لعبد الناصر في الحراسة وكنا نجلس في الصف الثاني ونقف منه على بعد خطوات .

بعد القبض على إسماعيل انتظرت القبض على لأنى كتت أقرب الناس لإسماعيل وأول من يقبض عليه بعد القبض على إسماعيل ... نزلت مصر وذهبت إلى الرئاسة وجدت الجو متغيرا ورأيت وجوها غريبة تتعقبني عرفت أنهم المخابرات .. كان لي زميل إسمه « حجازي » يردد دائما أن إسماعيل لن يعترف على أحد غيري ... بعد أيام قبض على حجازي ولم يقبضوا على . في هذه الفترة أشيع أن إسماعيل هرب من السجن الحربي .. لم أصدق ، كيف يهرب إسماعيل من السجن الحربي .. أنا قلت إسماعيل لم يهرب .. إسماعيل مات من التعذيب . كل زملائي الذين أثق فيهم أمنوا على كلامي وقالوا إنه مستحيل أن يهرب أحد من السجن الحربي !!

لما قلت الله يرحمه .. إنهالوا عمليّ بالضمرب !!

في يوم جاء أمر بالقبض على كل واحد في الحرس الجمهوري إسمه « عبد المنعم » أخذوا كل من إسمه « عبد المنعم » وجمعونا في عربة وأمرونا أن نرتدي الملابس المدنية ثم ذهبوا بنا إلى السجن الحربي وعرضونا على أحد بلديات إسماعيل المقبوض عليهم في الحربي .. كنت أظن أني أنا المقصود والمطلوب، لم يتعرف على أحد منا .. وفي اليوم التالي أحضرونا أيضا بالملابس الرسمية وحققوا معى ..

- \_ أنت تعرف إسماعيل الفيومي ..
  - قلت:
- \_ الله يرحمه .. ولم أكمل العبارة .. إنهالوا عليّ بالضرب وقالوا لى : \_ كيف عرفت أنه مات !!
  - قلت :
  - \_ كل الناس يقولون أنه مات ..
- حذروني من التحدث بهذا الكلام .. وقتها أيقنت أن إسماعيل مات 🔳

تعليق: إسماعيل الفيومي ـ قتل في السجن الحربي في محنة عام ١٩٦٥ \_ وليس له صلة بحادث المنشية عام ١٩٥٤ وإنما نستدل بهذا على زعم أن للإخوان المسلمون جنود مجهولون يقومون بالحراسة الشخصية لجمال عبد الناصر \_ فإن الجماعة لم يكن في نيتها أسلوب الأغتيال لأنه يخالف عقيدتهم ،

### علاقة عبد الناصر بمحمود عبد اللطيف(١)

□ في ديسمبر سنة ١٩٥١ طلب مني عبد الناصر أن نقدم له شابا من الإخوان فدائيا ميت القلب كما نقول في مصر ، ونعني شجاعا لا يخاف ثابتا لايضطرب وكان يريده ليقوم بعملية خطيرة في بورسعيد فقدمنا له المرحوم محمود عبد اللطيف الذي كان قد أبدى شجاعة وثباتا فائقين في حرب فلسطين عام ١٩٤٩ والذي أعدمه عبد الناصر بعد ذلك بثلاثة أعوام بتهمة الشروع في قتله بالإسكندرية .

سافر محمود عبد اللطيف إلى بورسعيد ونحن لانعلم بعد ما هي العملية الخطيرة التي سيقوم بها هناك وحين لحقت به مع بعض زملائي تبين أن العملية هي تسميم الجنود البريطانيين في معسكر بورسعيد وكان ذلك سيتم بأن يلتحق محمود عبد اللطيف كأحد العمال بناء على توصية شخص موثوق فيه ممن يشرفون على المعسكر ثم يضع كمية من السم في اللحوم المخزونة بالثلاجات وليكن ضحاياها من يكون ممن سيأكل هذا اللحم .

ورفضنا العملية لأن القتل بالسم أمر غير إنساني ولو كان ضد الأعداء .. وعدنا بالمرحوم محمود عبد اللطيف إلى القاهرة على أن نعيد بحث الأمر بعد الرجوع للأستاذ الهضيبي الذي رفض بشدة هذا الأسلوب في المعارك وبقى السم عند مندوب عبد الناصر في بورسعيد واتجهنا نحن إلى القتال الصريح في معارك القناة

<sup>(</sup>١) كتاب ( الإخوان والتورة ) لحسن العشماوي صفحة ١٧

# من الذي أحسرق القاهسرة ؟(١) ومن الذي وضع الذخائر والأسلحة في بيوت الإخوان ثم إتهمهم بها ؟

□ في يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٥٧ ومعارك قناة السويس تسير سيرها الطبيعي والمظاهرات تجوب شوارع القاهرة تطالب بمزيد من القتال ضد الإنجليز ، والملك فاروق يدعو إلى مائدته جمعاً من ضباط الجيش ، وضع مجهولون النار في بعض أماكن بالقاهرة فأثاروا ثائرة الجماهير التي اندفعت تخرب وتسرق وتقتل وقبض على كثيرين وأعلنت الأحكام العرفية ثم أقيلت وزارة الرئيس مصطفى النحاس ، وتوقفت تقريباً عمليات القتال بقناة السويس ومنع التجول في القاهرة ليلا .. ونزلت قوات من الجيش إلى الشوارع .. ومع ذلك ظل من وضع النار في القاهرة مجهولا .

وبمجرد أن انتشرت النار المشتعلة في القاهرة وبدأ النهب يدور في المتاجر والطرقات اتصل عبد الناصر بمكتبي تليفونياً فقيل له أني على سفر فذهب لفوره إلى الصاغ صلاح شادي يطلب منه أن يتسلم عني بعض الأسلحة والذخائر والقنابل الموجودة في بيته وبيوت زملائه والمسروقة من الجيش لأنه يخشى أن تفتش بيوتهم فتضبط فيها تلك الأشياء وهي كفيلة بأن توقع بهم أشد العقاب أما بيوت الإخوان فهي في مأمن من تفتيشها إذ المعلوم لدى الجميع أن الإخوان كانوا يعاونون في اطفاء الحرائق وفي استنباب الأمن ومنع الفوضى أن تنتشر في القاهرة .

وسارت بضعة سيارات \_ منها سيارتي وسيارة عبد الناصر الأوستن السوداء \_ تنقل قنابل حارقة ومواد ناسفة وسط شوارع القاهرة المشتعلة، جمعت تلك المواد من بيوت عبد الناصر وزملائه الضباط وكدست في جاراج بيتي دون تنظيم أو صيانة أو وقاية من مخاطرها الشديدة وها هي ذي الآن أمامي .. على أن أتصرف فيها ...!

لم أسأل نفسي وقتذاك عن سبب وجود تلك المواد في بيوت عبد الناصر وزملائه . فقد حرصنا منذ بداية تعاوننا في القتال أن نجنبهم الشبهات وأن بتسلم أولا فأول ومن محطة القاهرة أو طريق السويس . ما يصل من ذخيرة لنخرجه فوراً

<sup>(</sup>١) كتاب ( الإحوان والثورة ) لحسن العشماوي صفحة ١٩ .

من العاصمة إلى مواقع استعماله .

لم أسأل نفسي ولم أسأل عبد الناصر عن سبب وجود تلك الأشياء عندهم فقد كان كل ما يعنيني أن أنقذ رقابهم في ذلك الوقت العصيب.

بدأت أنقل تلك المواد إلى مزرعة يملكها أهلي في مديرية الشرقية . وأحضر إلى عبد الناصر تصميماً هندسياً لمخزن ذخيرة .. وحفرنا في المزرعة وتحت الجاراج وأنشأنا المخزن دون أن يعلم أحد من أهلي أو من سكان المزرعة ما يدور وراء سور الحديقة وخلف باب الجاراج المغلق لم يعلم أحد بوجود تلك الأشياء إلا من وضعوها في المخزن وزوجتي التي كانت تصحبني إلى هناك لتشرف على ما نحتاجه من طعام .

لن أنسى تلك الأيام التي كنت أجتاز فيها نقط المرور في القاهرة والأقاليم وأطفالي يجلسون فوق صناديق يخشى كثير من الرجال الإقتراب منها .. وهم مع ذلك لاهون يغنون لأنهم لا يعلمون على أي خطر يجلسون .. !

وعندما كنا نرسي تلك المواد في المخزن تأكدت أن فيها كمية كبيرة من القنابل الحارقة والمواد الناسفة وصندوقين من مادة الـ ت.ن.ت الشديدة الإحتراق وكان عبد الناصر لم يقدم لنا شيئاً من هذه المواد طوال معركة القناة وعرفت من التحقيق الذي أجرته النيابة عن حريق القاهرة أن مادة الـ ت.ن.ت هي أول ما استعمل في الإحراق .. وهي مادة لا يستطاع الحصول عليها في مصر إلا من مخازن الجيش وقد أثار كل شكوكي ولكني لم أرد أن أجعل الشك سنداً لأحكامي وحين سألت عبد الناصر عن سبب ضنه علينا بمثل تلك المواد أثناء المعارك كان رده ـ ببساطة ـ الناصر عن سبب ضنه علينا بمثل تلك المواد أثناء المعارك كان رده ـ ببساطة ـ أنها لم ترد إلا أخيراً .

كثيرا ما كان الحديث يجري بيني وبين عبد الناصر عن حاجة البلاد إلى ثورة تصحح أوضاعها وتقيم فيها حكماً دستورياً سليماً ينبع من إرادة الشعب الحقيقية ويحقق للناس ما هم في حاجة إليه من رخاء وكرامة . وكان لا خلاف بيننا في أن الملك فاروق وجيشه يقف عقبة في طريق كل إصلاح داخلي جذري .

وفي يوم من الأيام الأولى لشهر مارس سنة ١٩٥٢ رأى بعض الضباط ـــ ومنهم جمال عبد الناصر ـــ أن الوقت مناسب لعمل انقلاب عسكري تتخلص فيه

البلاد من الملك وتعيد دستورها وتلتفت إلى إصلاحاتها الداخلية وإلى استكمال استقلالها الخارجي واستشار عبد الناصر بعض زملائه وبعض أصدقائه ثم جاء إلى مكتبي غير مخف غضبه جاء يشكو وأخذ رأبي النهائي ، إن زميله القائمقام رشاد مهنا الذي أصبح بعد الثورة عضوا لمجلس الوصاية على العرش .. رفض المشاركة في الحركة العسكرية بحجة أن الوقت غير مناسب ورشاد مهنا له كثيرون يدينون له بالطاعة في صفوف الضباط الأحرار فلا يمكن القيام بالحركة بدونه ، ورشاد مهنا على صلة طيبة بالإخوان فقد لا يشترك ضباط الإخوان في حركة يرفضها وقد لا تؤيد الهيئة ذاتها فكرة الحركة .

وبدأت أناقش في هدوء \_ ودون دفاع عن وجهة نظر معينة \_ مدى مناسبة الظروف محلياً ودولياً للقيام بثورة عسكرية يكون تمهيداً لثورة شعب .. فلم يستطع عبد الناصر أن يضبط نفسه وقاطعنى قائلا :

- لماذا إذن تكبدنا المتاعب والأخطار في سبيل إنزال قوات الجيش إلى شوارع القاهرة لقد كاد الأمر أن يفلت من أيدينا ولكننا كنسبنا نزول الجيش إلى الشوارع .. وهو يستطيع اليوم أن يستولي على الحكم في ساعة واحدة من ساعات الليل ..

وعرفت يومثذ أن عبد الناصر استفاد كثيراً من تلك الفترة التي كان يحمل فيها اسم و موريس ، كإسم حركى في خلية شيوعية ..

ولم أناقش الماضي ، فمناقشة الماضي أملا لا طائل من ورائه . واستكملنا حديثنا عن الثورة العسكرية المرتقبة ونتائجها ولكن حركة مارس عدل عنها حين لم يجد عبد الناصر من يعينه عليها \_ أو من يقوم بها نيابة عنه \_ وحين أيقن أن التخريب قد يدخل الإنجليز قبل إقناع الأمريكان أمر خطير \_ أرجيء تاريخ الثورة لتقع في ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٧ م وظلت الأسلحة والذخائر والمواد الناسفة والحارقة المتبقية من حريق القاهرة في مخزنها الذي اختاره لها عبد الناصر ، حتى قام في يناير سنة عرف من هو صاحبها ■

# محاولة اغتال جمال عبالناصر

اطلاق ٨ رصَهاصَات عليه وهو يخطب في الاسكندرية أما لرسك والعبض والعبض على الجناة

جال عبدالناصر يخطب مهين عقب الحادث



هذا العدد من جريدة الأخبار صدر صباح ٢٧ أكتوبر ١٩٥٤ أي في اليوم التالي لمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر .

وتقرأ في صدر الصفحة الأولى أسماء ووظائف الجناة الأربعة على رأسهم المتهم محمود عبد اللطيف وثم ثلاثة آخرين.

ولكن الذي قُدم للمحاكمة أمام محكمة الشعب هو شخص محمود عبد اللطيف وحده دون سواه واختفت الأسماء الثلاثة دون الإشارة إليها على الإطلاق. سواء كانوا متهمين أو شهودا لأن المطلوب أصلا أن يكون الجاني من جماعة الإخوان المسلمون ليكون مبررا للقضاء على جماعة الإخوان المسلمون وهذا ما تقرأه على شمال الصفحة بالخط العريض.

الجاني من الإخوان المسلمين .



الاربعاء عمم عمر ۱۳۷۶ - ۲۷ اکتوبر ۱۹۰۱ - ۲۷ بایه ۱۹۷۱ - ۱۹۵

سيفر النسائب العادية الام أنه أنه أنه

وضع المتهمين في السحن الحد،

# الثعب يقبض على الجناه:

الاول: سمکری فی امبا بر هوالندی طلق لرماس اشان : عامل سکندریه اشان : عامل سکندریه عندل بالاسکندریه الثان : فرا بر امن الاستواد داده جاد العلم المناس المناس

المالج الحالي من الالحوات

ان الجساني محمود عبد اللطيفشاب في الخسامسة والتسلالين من اعمره ، انضم الل جميسة الاخوانمند عام ١٩٣٨ ، وكان وقبند في المشرين من عمره ، ومكن عضوافي الجمعية ١٦ سنة ، المشرين من عمره ، ومكن عضوافي الجمعية ١٦ سنة ،

# من أسباب هزيمة ١٩٩٧ (١)

العد أحداث فبراير ١٩٥٤ ، والصدام العلني بين الديمقراطية والديكتاتورية ، وبين اللواء محمد نجيب قائد الثورة ومن وقف معه ، والبكباشي جمال عبد الناصر ومؤيديه من زملائه والمظاهرات المفتعلة التي أطلقوها في العاصمة تطالب ببقاء حكم الثورة وسقوط خالد محيي الدين الذي لم تكن الجماهير تعرفه لأنه عضو مجلس قيادة الثورة الذي طالب بحكومة مدينة تحكم مصر ، ونجاح هذه المناورة ، والتكتيك المزيف الذي قاده عبد الناصر ، وبعض زملائه من بينهم الصاغ صلاح نصر — قرر المجلس الحاكم تطوير جهاز المخابرات المصري بواسطة بعثة من ضباط أجهزة الأمن لدى النازي وهتلر ألمانيا — ممن تشردوا في أنحاء أوربا ، وقام أكثر من ضابط بالبحث عنهم وإحضارهم سرا ، وتولى صلاح نصر بصفته أحد مديري مكتب القائد العام الإشراف على مهامهم لتدريب الكوادر المصرية على تأمين الثورة وتطبيق مبدأ الولاء قبل الخبرة ، وكيفية قهر القيادات والقواعد الشعبية المعارضة — في تكتم شديد — وهذه العملية من أخطر المهام التي طبقها عبد الناصر فقد آمن من خلال ضباط النازي بضرورة ضرب الشعب حتى يتسنى له الحكم والسيطرة .

- وهم الذين رسموا له خطة تصفية الإخوان المسلمون من خلال حادث إطلاق الرصاص عليه في ميدان المنشية بالإسكندرية قبل نهاية ١٩٥٤، أو المسرحية المرسومة دون إتقان للقبض على عشرات الآلاف من أبناء الإخوان المسلمون وأنا أكتب هذا الكلام دون أن يكون لي أدنى ارتباط بهم ، ولكن ماحدث بعد إطلاق الرصاص أثار الشعب بأكمله - فالمفروض أن يتم القبض على مدبري الحادث والمحرضين عليه .. خمسة ، عشرة ، خمسين رجلا ، وليس الإخوان المسلمون بأكملهم ..

ومن هنا قال الشعب المصري والمراقبون اليقظون .. « ليس هذا بتصرف غاضب بل تخطيط للتصفية ! » تماما كما فعل « هتلر » حين أمر أعوانه بحرق البرلمان الألماني ، واتهم معارضيه بالجريمة ! ■

<sup>(</sup>١) حمدي لطمى يكتب في جريدة الوفد في ٦ يونيو ١٩٨٧ في الذكري العشرين لأسباب هريمة ١٩٦٧ .

### الإخوان المسلمون يرفعون دعوى للقضاء (١)

□ نظرت محكمة جنوب القاهرة يوم السبت الماضي ، الدعوى الجماعية التي أقامها ٤٠ مواطنا من الإخوان المسلمون ، ويطالبون فيها بإلزام الحكومة بدفع ١,٥ مليون جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقالهم وتعذيبهم في عهد عبد الناصر .

أكد الإخوان في عريضة دعواهم أن حادث المنشية المزعوم ، كان مؤامرة وهمية دبرها عبد الناصر وأعوانه للإطاحة بهم في السجن والمعتقلات التي امتلأت بهم عن آخرها ، حتى أن عدد المعتقلين في ليلة واحدة وصل إلى ٣٦ ألف ضحيه ، وشرحوا في دعواهم ما لحق بهم من صور التعذيب وصنوفه فقالوا :

لقد كانوا يحرموننا من كل الضروريات التي يحتاج إليها البشر فلا مأكل ولا مشرب .. ولا ملبس ولا غطاء لأجسادهم في البرد والمطر .

ولم يرحمنا السجان أو الجلاد ونحن جائعون .. ومحرومون من الحياة ، ومرتعشون بردا .. ومرتمدون خوفا وهلعا .. فجعلنا ملهاته وتسليته .. وهدفا لأحقاده وقسوته .. فمزق جلودنا بكرابيج العصور الوسطى في عمليات دائمة ومستمرة ومتواصلة حتى يسقط الضعيف قتيلا .. والقوي صريعا .

ولم يكفهم ما كنا فيه من الحرمان من زوجاتنا وأولادنا وحريتنا .. فكانوا يدعوننا في أي ساعة من الليل .. عرايا في البرد القارس .. ومحملين بأقصى وأقسى الأقمشة الخشنة في حر الصيف .. لنجري أمامهم في طوابير العذاب طول الليل .. نلهث ويتصبب منا العرق .. وهم يتبدلون علينا في نوبات ودوريات متبابعة .. يحصلون مقابلها على علاوات وحوافز لتقديم مزيد من القسوة .. ومزيد من التعذيب ومزيد من الموتى والصرعى !

وكانوا يمزقون أجسادنا وينزعون أظافرنا .. ويطلقون علينا كلابهم المدربة على تخريب أجسام وكرامة الإنسان .

<sup>(</sup>١) جريدة الوفد ٢١/٢/١٩٨٥ .

وقال المدَّعون في عريضة الدعوى: وإذا كان الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان ، وجعله في أحسن تصوير وأحسن تقويم .. وسخر كل المخلوقات لخدمته ورعايته ، فإن الفئة الباغية من حرس السجون وجلادي الليمانات ، قد أذلت وأهانت ومزقت كرامة الإنسان .. ونكلت بإنسانيته .

### واختتم المدَّعون دعواهم قائلين :

إننا كضحايا ومعذبين \_ عندما نرفع دعوانا إلى القضاء المصري فإن ذلك يأتي إيمانا منا بأن قضاتنا قد وصفوا كل أعمال الوحوش، وكل ألوان قسوتهم، بأدق الأوصاف وأصدقها، حتى أصبح كل أفراد الشعب يتشككون في آدمية هؤلاء الوحوش. ولأن العدالة أنارت السبيل. وكشفت العهد المقيت. وإن القضاء يعرف الحق ويدرك سببه. لذلك نطالب بالتعويض عما لحق بنا من أضرار مادية وأدبية. أصابت أجسامنا وكرامتنا وسمعتنا. وعطلت أعمالنا. وأغلقت مصالحنا. وأجدبت مواردنا. وعرضتنا وأسرنا للاحتياج والمهانة بين الناس. وهذا كله لا يعوضه مال الدنيا ولا كنوزها. مهما كانت. ومهما عظمت.

وقد عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد رضا حسين وعضوية القاضيين أحمد رضا عبد الوهاب ، وأحمد عبد الوهاب عطية ، وأمانة سر رمضان عبد الصمد ■

# الفصل السابع وتستمر فصول المؤامرة

الخابرات الأمريكية تنصح حكومة السادات
 باتخاذ إجراءات خاصة ضد الإخوان

# وتستمر فصول المؤمرة

# الخابرات الأمريكية تنصح حكومة السادات باتخاذ إجراءات خاصة ضد الإخوان

#### سري للغايسة

من: ريتشارد ب ميتشل إلى : رئيس هيئة الحدمة السرية بالمخابرات المركزية الأمريكية

□ بناء على ما أشرتم إليه من تجمع المعلومات لديكم من عملائنا ومن تقارير المخابرات الإسرائيلية السرية التي تفيد أن القوة الحقيقية التي يمكن أن تقف في وجه اتفاقية السلام المزمع عقدها بين مصر وإسرائيل هي التجمعات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمون بصورها المختلفة في الدول العربية وامتداداتها في أوربا وفي أمريكا الشمالية .

وبناء على نصح مخابرات إسرائيل من ضرورة توجيه ضربة قوية لهذه الجماعة في مصر قبل توقيع الإتفاق ضماناً لتوقيعه ثم لاستمراره ، وفي ضوء التنفيذ الجزئي لهذه النصيحة من قبل حكومة السيد/ ممدوح سالم باكتفائها بضرب جماعة التكفير والهجرة .

ونظراً لما لمسناه من أن وسائل القمع والإرهاب التي اتبعت في عهد الرئيس ناصر قد أدت إلى تعاطف جماهير المسلمين وإقبال الشباب عليها مما أدى إلى نتائج عكسية .

فإننا نقترح الوسائل الآتية بديلة :

أولاً \_ الإكتفاء بالقمع الجزئي دون القمع الشامل والإقتصار فيه على الشخصيات القيادية التي لا تصلح معها الوسائل الأخرى المبينة فيما بعد .

ونفضل التخلص من هذه الشخصيات بطرق أخرى تبدو طبيعية . ولا بأس من الإسراع بالتخلص من بعض الشخصيات الإسلامية الموجودة بالمملكة العربية السعودية مثل محمد قطب ، على جريشة ، محمد الغزالي ، نظراً لأن التخلص من أمثال هؤلاء يحقق المراد من القمع الجزئي ويعمل على تدهور الثقة بين الإخوان وبين الحكومة السعودية مما يحقق أهدافنا في هذه الفترة .

- ثانياً \_ بالنسبة للشخصيات القيادية التي لا يتقرر التخلص منها فننصح باتباع ما يلى :
- أ \_ تعيين من يُكن إغراؤهم بالوظائف العليا ، حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلامية الفارغة المضمون وغيرها من الأفعال لاستنزاف جهدهم ، وذلك مع الإغداق عليهم أدبياً ومادياً وتقديم تسهيلات كبيرة لذويهم ، وبذلك يتم استهلاكهم محلياً وفصلهم عن قواعدهم الجماهيرية .
- ب العمل على جذب الميول التجارية والإقتصادية إلى المساهمة في المشروعات المصرية الإسرائيلية المشتركة المزمع إقامتها بمصر بعد الصلح .
- جــ العمل على إيجاد فرص عمل بعقود مجزية في البلاد العربية البترولية الأمر الذي يؤدي إلى بعدهم عن النشاط الإسلامي .
- د \_ بالنسبة للعناصر الفعالة في أوربا وأمريكا نقترح ما يلي : (١) تفريغ طاقاتهم في بذل الجهود مع غير المسلمين ثم إفسادها بواسطة مؤسساتنا .
- (٢) استفناذ جهدهم في طبع وإصدار الكتب الإسلامية مع إحباط نتائجها.
- (٣) بث بذور الشك والشقاق بين قياداتهم لينشغلوا بها عن
   النشاط المثمر .

ثالثاً ... بالنسبة للشباب نركزعلى ما يلى:

- أ \_ محاولة تفريغ طاقاتهم المتقدة في الطقوس التعبدية التي تقوم عليها قيادات كهنوتية متجاوبة مع السياسات المرسومة .
  - ب\_ تعميق الخلافات المذهبية والفرعية وتضخيمها في أذهانهم .
- جـــ تشجيع الهجوم على السنة المحمدية والتشكيك فيها وفي المصادر الإسلامية الأخرى .
- د \_ تفتيت التجمعات والجماعات الإسلامية المختلفة وبث التنازع داخلها وفيما بينها .
- هـ \_ مواجهة موجة إقبال الشباب من الجنسين على الإلتزام بالتعاليم الإسلامية خاصة إلتزام الفتيات بالزي الإسلامي عن طريق النشاط الإعلامي والثقافي المتجاوب .
- و \_ استمرار المؤسسات التعليمية في مختلف مراحلها في حصار الجماعات الإسلامية والتضييق عليها والتقليل من نشاطها .

هذا مانراه من مقترحات حلاً لمشكلة التجمعات الإسلامية في هذه الفترة الدقيقة ، وفي حالة قناعتكم بها نرجو توجيه النصح للجهات المعنية للمبادرة بتنفيذها مع استعدادنا هنا للقيام بالدور اللازم في التنفيذ ■

توقیع ( ریتشارد ب ، میتشیل ) في آخر حوار مع الدكتور محمد البهي رحمه الله مع مجلة الأمة الإسلامية العدد ٢٧ ــ السنة ٣ ــ صفحة ١٤ ألمح إلى الطريقة الناجعة في مواجهة هذه العقبات فقال :

#### مواجهة العقبات

□ وعلى العاملين في حقل الدعوة الإسلامية أن يتنبهوا لما يمكن أن يوضع في طريقهم من معوقات بصورة أو بأخرى ، وما يمكن أن يوجه إليهم من إتهامات باطلة ومصطنعة ومزيفة ومزورة ومدبرة تهدف إلى إيقاف هذا المد . أو تجميده ، أو احتوائه ، أو الإنحراف به ، وإذا حدث شيء من هذا ستكون له آثار سلبية على الناشئة ، ولكن سرعان ما تنجلي الغمة ، إذا ثبت الدعاة وصمدوا أمام هذه التحديات ، ويكون لهذا الثبات وهذا الصمود آثار إيجابية تفوق الآثار السلبية السابقة . ولأن الأوضاع السياسية في الأقطار الإسلامية غير مستقرة ، فلا يستطيع أي مفكر أن يجدد النتائج أو يقوم الإيجابيات والسلبيات لحركة المد الإسلامي .

إن الأعداء يراقبون ويرصدون حركة هذا المد ، ويدبرون ويخططون لضربه أو تعويقه أو تجميده أو إجهاضه .. ولكن أقول للمشتغلين بالدعوة الإسلامية : إحذروا هذا التعويق المبيت والمرسوم قبل أن يقع ، أو لا تعطوا لأعدائكم المبرر لمواجهتكم ، كا أنبه القائمين على الحركات الإسلامية أن يأخذوا أنفسهم بالتربية حتى يعطوا القدوة الحسنة من أنفسهم لغيرهم من الأجيال الناشئة حتى إذا ما تكاترت القدوات الحسنة ، عندئذ يصبح المد الإسلامي قوياً ، ولا يوقفه ما يوضع أمامه من عقبات ، وتفشل المخططات المعادية في تجميده أو إجهاضه !!

في نهاية سطور كتاب (عبد الناصر وحادث المنشية ) تكون المؤامرة الخسيسة قد وضحت معالمها \_ ولكنها في حاجة نهائية للكشف بصراحة عن أسماء وأدوار المخططين والمنفذين لها . وإذ لم نستطع الكشف عنهم اليوم لأسباب كثيرة . معلومة وغير معلومة .

فإن الأيام مع فرحى الحرية المنشودة سوف تتيح لأصحاب الضمائر الحية والأقلام الحرة أن يكشفوا اللئام عن أسماء وأدوار اللئام في أخطر مؤامرة ضد دعاة الإسلام بأبشع صور القهر والتعذيب والإمتهان والإنتقام.

سواء عرفنا بعد هذه السنين الطويلة الأسماء فكانوا من الأموات أو الأحياء .

فإن الجريمة تمسك بتلابيب مدبرها والمشرف على تنفيذها الأول وهو جمال عبد الناصر .

ولابد من يوم آت بإذن الله تحاكم فيه هذه المؤامرة أمام محكمة شريفة تتطلع إليها الأمة الإسلامية قاطبة .

وبعد أن اتضحت التمثيلية بمقوماتها ونتائجها وأهدافها التي تحققت في ضرب وإبعاد الإخوان المسلمون ودعوتهم عن الساحة الإسلامية الكبرى.

فإن ما أصاب الإخوان المسلمون ودعوتهم يكون باطلا وكل ما يني على باطل فهو باطل أيضا ..

لهذا كان من العدل والحق \_ أن تعود جماعة الإخوان المسلمون إلى سابق عهدها ومجدها . لتحقيق الآمال الكبرى المعقودة عليها .